

مؤلّفات الإمام الكنوي

في المجرح والتعديل للإمام أبي الحنات محرعب الحي اللكنوي الهندي ولد ١٣٦٤ وتوفي ١٣٠٤ ه

حقّقهُ وَخَرِّجَ نَصُوصَهُ وَعَلَقَ عَلَيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ

الت اشر مكتب المطبوعات الإسلاميت مكتب المطبوعات التعليم الشرعي ١١٥٦٦ عليه التعليم الشرعي ١٢٥٦٦ عليه التعليم الشرعي

893.795 M894

50403M

الإهياء

أستاذ المحقّقين أنحجّة المحدِّث الفقيد الأصولي المتكلِّم النظّار المؤرِّخ النقّادة الإمام محسّد راهد الكوثري الإمام محسّد راهد الكوثري الذي كان يوصي بكتب لإمام الله عن الله ع

من الله ، عَبِدالهَ تَاحِ أَبُوغُدَة خادم العلم بمدينة علب خادم العلم بمدينة علب المعادم العلم العلم

المتابع المؤلف

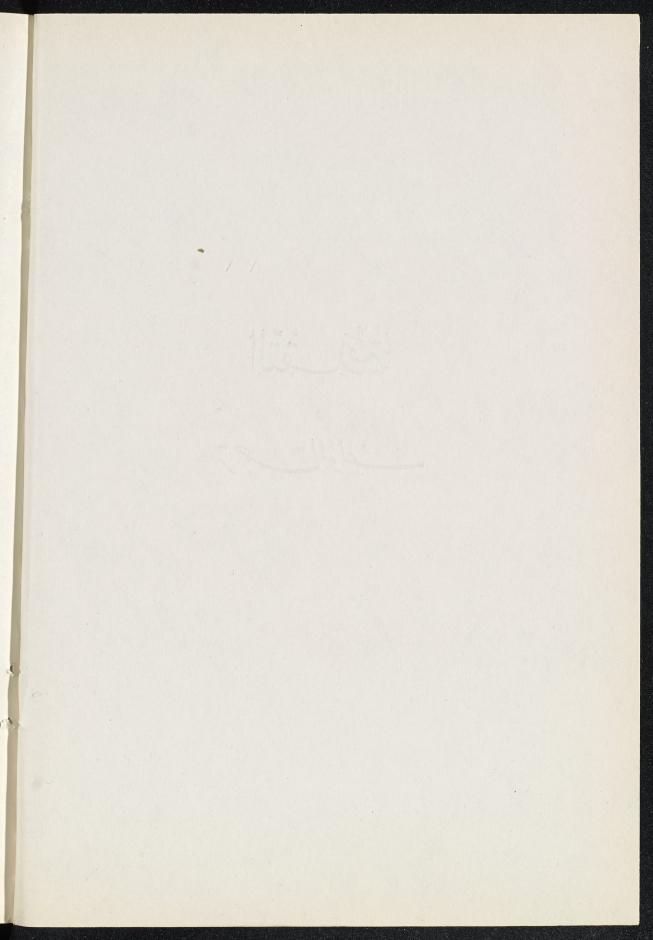

# بيئ لِينْهِ الرَّجْمِزْ الرَّحِيَةِ النَّهُ مِنْ الرَّحِيَةِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ

الحمد لله ولي كل تيسير ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين .

أما بعد فقد كان العزمُ مني على أن أكتب في هذه « التقدمة » كلمة والهنة مستوعبة في مشروعية الجرح والتعديل بأدلتها من الكتاب والسنة وكلام السلف والحلف ، وأذكر الكتب المؤلفة في ذلك ومؤلفها بأوسع استقصاء أستطيعه ، ثم أكتب ترجمة المؤلف: الامام محمد عبد الحي اللكنوي تشمل كل جوانب معادفه وفضله ونبوغه وإمامته ، حتى تكون تلك الترجمة مرجعاً يغني عن إعادة ترجمته في كتبه التي اعتزمت طبعتها بعون الله تعالى وحسن توفيقه ، ولكن حال بيني وبين هذا العزم \_ وقد أعددت له العدة ووسن سفري إلى المغرب الأقصى القيام بالتدريس في كلية الشريعة في جامعة القروبين بفاس ، فرأيت نفسي بين أمرين :

أن أرجىء إخراج الكتاب \_ وقد تمتّت طباعته \_ حتى أنجز الترجمة الشاملة لحياة المؤلف ، وقد رُنها في أربعين صفحة على الأقل ، والكلمة الجامعة عن الجرح والتعديل ، وهي أيضاً في وزهاء أربعين صفحة أو تزيد .

أو أُصدر الكتاب وأرجىء نشر تلك الترجمة والكلمة فأجعلها في فاتحة كتابه الثاني : « الأجوبة الفاضلة الأسئلة العشرة الكاملة » الذي اعتزمت نشره ، وحقاً قته على نمط ِ هذا الكتاب أو أفضل منه . إن شاء الله .

فاخترتُ الأمرَ الثاني ، وهو إصدارُ الكتاب الآن ، واستكمالُ الترجمة والكلمة عن الجرح والتعديل في الكتاب الثاني إن شاء الله ، وفي الطبعة الثانية من هذا الكتاب إن شاء الله ، فلذا أعتذر عن الاحالة التي في حاشية (ص ١١) و (ص ١٣٧) .

وقد بدت لي فكرة استحسنتها جداً ، وهي أن أستهل هـذا الكتاب بترجمة المؤلّف التي كتبها لنفسه في كثير من كتبه ، وأجمع نصوصها حتى تكون نصاً جامعاً لكل ما كتبه المؤلف عن نفسه ، ثم أعقبها بترجمة له كتببها عصريته وسميته وبلديته العلامة المؤرّخ الشيخ عبدالحي الحسني الندوي اللكنوي ، فيكون في ذلك تعريف واف بهذا الامام العظيم بقلمه وقلم معاصر وحمها الله تعالى وجزاهما عن الاسلام والعلم والدين خيراً .

وقد رحلت في السنة الماضية إلى الهند والباكستان ، فزرت بلاة المؤلق اللكنوي وحمه الله تعالى : لكنو ، وزرت بيته وأسرته في ( فرنكي على ) ، واجتمعت مع من تبسّر لقاؤهم من أسرته الكرية ، وهم مولانا الشيخ محمد أيوب كبير الأسرة وسبط المؤلف الامام عبد الحي ، ومولانا الشيخ صبغة الله ، ومولانا الشيخ محمد مينان ، ومولانا الشيخ محمد رضا ، والقد أحسنوا – أكر مهم الله – الضيافة واللقاء والترحيب ، وتكرو الاجتماع معهم ، وسار المجلس في كل لقاء بالحديث عن الشيخ عبد الحي وفضائله وآثاره النافعة . ثم زرت قبره رحمه الله تعالى بصحبة مولانا الشيخ محمد مينان وبعض الاخوان في ضحوة يوم الأربعاء الحامس من ربيع الآخر سنة ١٣٨٢، وهو مدفون في باغ أنوار – أي بستان الأنوار – وهو بستان مولانا أحمد أنوار الحق ، وبجانبه مسجد تقام فيه الصلوات ، و يعلم فيه القرآن الكريم الأطفال و يشكن ، وإلى الغرب من قبره قليلا : قبر مولانا ملاً نظام الدين البرقطب الدين السبهالوي مؤسس الدرس النظامي في الهند رحمهم الله تعالى .

ورأيت قبر الشيخ عبد الحي مشرقاً منيراً ،منحوتاً من المرمر الرخام الأبيض ومكتوباً عليه قول تلميذه عبد العلي الميدراسي من قصيدة له في وثائه ، بعد قوله تعالى : « سلام على عباده الذين اصطفى » :

أيها الزُّوَّارُ قِف واقرأ على هذا المزار سورة الاخلاص والسبع المثاني والقنوت فيه عبد ُ الحي مولانا إمام العالمين إنه علاَّمة في كل علم بالشبرت أرَّخَ الآمِي أَسِياً تَسِياً في فَوْنه : فات عبد الحي والقيوم ُ حي لا يوت.

وقد بحثت في رحلتي إلى الهند عن خط الامام اللكنوي لأصوره وأجمِّل به هذه « النقدمة» ، فحظيت به عندالعلامة الداعية الاسلامي الكبير مولانا الشيخ أبي الحسن علي الحسني النَّدوي اللكنوي ، فتكرَّم به فصوره متفضلًا علي ، كما يواه الناظر عقب ترجمة المؤلف ، فجزاه الله خيراً ورحيم أخاه الدكتور الطبيب العالم الصالح السيد عبد العلي الحسني الذي جمع ذلك السجل الحافل الجامع فحطوط علماء تلك الديار ، ونظمته حتى دائت رقومية على أصحابها البدور الكواكب .

ثم لما زرتُ بلدة عليكرة وجامعتها رأيتُ من خطوط الامام اللكنوي: الشيء الكثير جداً في مكتبة جامعة عليكرة ، التي آلت اليها بقية مكتبة الامام اللكنوي، وقد أهداها إلى مكتبة الجامعة المذكورة سبطية مولانا الشيخ محمد أيوب ونجليه محمد مهدي أيوب ، فجزاهما الله تعالى خيراً وإحساناً .

ويلاحظ القارىء أني أهديت عملي في هذا الكتاب إلى 'روح أستاذنا الامام الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى ، الذي كان يوصي بكتب الامام اللكنوي ومحض عليها ، وكان من عزمي في الترجمة الواسعة للمؤلف أن أعقد مشابهة "بينه وبين الامام الكوثري لما بينها من التشابه الكبير في النبوغ

والمزايا والنآليف النادرة في دقائق المسائل من العلم ، ولكن للعذر الذي أبديت أو لا أكتفي هذا بالاشارة إلى هذا ، وموعدنا بالتوسعة في ذلك في الكتاب الثاني من مؤلفات الامام اللكنوي : « الأجوبة الفاضلة الأسئلة العشرة الكاملة » إن شاء الله تعالى .

### كلمة عن أصول الكتاب وعملي فيه

والكتاب الذي أصدره في هذه الطبعة القشيبة المشرقة : قد طبيع في الهند طبعتين : طبعة في حياة المؤلّف في المطبع الممروف بأنوار محمدي في الكنو سنة ١٣٠١ ، وطبعة بعد وفاته في المطبع العلوي في لكنو أيضا سنة ١٣٠٥ . وتبلغ صفحات الكتاب في كلتا الطبعتين ٣٠ صفحة بالقطع الطويل .

وهاتان الطبعتان تعتبران في عداد المخطوطات النادرة وجوداً ، فقد قصدت مكتبات الهند والباكستان كبيرها وصغيرها باحثاً عن مؤلفات اللكنوي التي ليست عندي ، فلم تقع لي نسخة من كتاب «الرفع والتكميل، في كل تلك المكتبات والبلاد التي زرتها وهي نحو ثلاثين بلداً من البلاد التي فيها العلم والعلماء والمدارس الشرعية .

ويرجع الفضل أفي العثور على نسخة الطبعة الأولى لمولانا العلامة الكبير الجليل الواهب عمره العلم ونشره ، الأستاذ الفقيه المحدّث المحقّق مولانا الشيخ أبي الوفاء الأفغاني وئيس لجنة إحياء المعارف النعمانية في حيدر آباد الدكن ، الذي النقطها لي بعد تفتيش طويل ، متفضلا بجمائله وخدد ماته العلمية المخلصة ، فجزاه الله عن العلم وأهله خيراً . والنسخة الثانية النقطتها من مصر أيام دراستي في الأزهر الشريف من أكثر من خمسة عشر عاماً .

وعن هاتين الطبعتين أنشر هذه الطبعة المحققة راجياً أن تَقَرَّ بها عينُ المؤلِّف وأولي العلم . وحينها أعبّر في التعليقات : (هكذا في الأصلين ) أو (هكذا في أحد الأصلين ) فإنما أعني هاتين الطبعتين .

وقد كان المؤلف عليه الرحمة والرضوان \_ كعادته في أكثر كتبه \_ على على حواشي الكتاب تراجم لكثير بمن ذكرهم فيه من العلماء ، وختمها بقوله: (منه). ثم لما طبيع الكتاب بعد وفاته الطبعة الثانية جعلتها الناشر: (منه رحمه الله) . فأبقيتها كذلك في خاتمة كل تعليقة كتبها المؤلف ، إيذاناً بأنها من قلمه ، وترحماً عليه ، أحسن الله إليه .

أما على في هذا الكتاب \_ وأوجز ُ القول فيه إذ هوبين يدي القارى و مهو تخريج ُ نصوصه التي جمعها المؤلف اللكنوي جمعاً نادراً عجباً ، فجعل منها قواعد ُ تضبط بها شوارد علم الجرح والتعديل ، فعزوت كل " نص إلى مصدره إذا كان مطبوعاً ، وقابلته به حتى إذا وجدت فيه تحريفاً أو تغايراً ذا بال نبتهت وعلية على مواضع كثيرة من الكتاب بما يستحمل مقاصده ، ويزيد فرائده وفوائده ، وتطفيلت على موائد شيخنا الامام الكوثري رحمه الله تعالى في مواطن غير قليلة ،فرفعت ُ الكتاب وكمُلتُه بها ، الكوثري رحمه الله تعالى في مواطن غير قليلة ،فرفعت ُ الكتاب وكمُلته من معينه ، وتقفه من على معنه ، وتقفه من على معينه ، وتقفه من على وتقفه من على وتقفه من على وتقفه من على المهار ال

وفي الحتام أسأله تعالى أن يوفقنا لحدمة السنة المطهرة وعلومها ، وأن يجعلنا من خدَمة العلم المخلصين ، ومجسن ختامنا ، ويرحم والدينا ومشايخنا وسائر المسلمين ، ويصلح لنا ذراريَّنا وآخرتنا ، إنه وليُّنا ومولانا ، ونعم المولى ونعم النصير .

محتوياته ومضمونه بأيسر نظرة .

حلب ١ من جمادي الآخرة ١٣٨٣

و كتبه عبالفيت حأبوغدة

خادم العلم بمدينة حلب وفقه الله

#### ترجمة المؤلف بقلمه

مستخلصة من كتبه: «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» ومقدُّمة «التعليق الممجدّ على مو ًطأ الامام محمد » ومقدِّمة «السعاية في كشف ما في شرح الوقاية » و « مقدِّمة الهداية ».

قال رحمه الله تعالى في و النافع الكبير » : ( ص ٢٤ ) : و خاتمة نختم بها الرسالة راجياً حسن الخاتمة ، في ذكر "نبتذ من أخباري ، وقدر من أحوالي ، اقتداء بالأثمة الأعلام ، حيث ذكر وا تواجمهم في طبقاتهم بعد تواجم الكرام . ولما وفقني الله بتحشية و الجامع الصغير » دخلت في عداد من عليق عليه ، وإن لم أكن بالنسبة إلى السابقين بمن "يعتمند عليه ، فناسب ذكر توجمي عقب تواجمهم ، رجاء أن أكون معهم ، وإن كنت الست منهم ، ولا أذكر منا هذا إلا على سبيل الاختصار ، وأما التطويل فمفو ص إلى كتاب و تواجم الحنفية » الذي أنا مشتغل في هذه الأيام بجمعها » .

وقال في مقد مة « التعليق المهجد » : ( ص ٢٧) : « توجمة العبد الضعيف جامع هذه الأوراق ، أوردها ليكون مذكراً ومعر فاً عن أحوالي لمن عاب عني أو يأتي بعدي ، فيذكر ني بدعاء حسن الحاتمة ، وخير الدنيا والآخرة ، وقد ذكرت 'نبذاً منها في مقدمة «الجامع الصفير» للامام محمد في الفقه الحنفي ، المسهاة به « النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصفير » بعد ما ذكرت تواجم شُراحه ، ليحشر في ربي معهم ولست منهم . والبسط فيها مفوض إلى كتاب « تواجم علماء الهند » الذي أنا مشتغل بجمعه وتأليفه وفقني الله لختمه . ونذكر قدراً منها هاهنا من غير اختصار محل وتطويل ممل وجاء أن مجشر في ربي في زمرة الشراح السابقين ، ويجعلني في الدنيا والآخرة في عداد المحد ثين ، ويناديني معهم يوم يد عدو كل أناس بإمامهم » .

وقال في « مقدمة الهداية » : (ص ١٤) مستهلًا ترجمته بمالا مخرج عما تقدم ، ثم قال في كتبه المسمَّاة سابقاً :

أنا العبد الراجي رحمة ربه القوي ، كنيتي أبو الحسنات ، كناني به والدي بعد بلوغي ، واسمي عبد الحي" ، تجاوز الله عن ذنبي الحفي والجلي ، سماني به والدي في اليوم السابع من ولادتي ، وقد ولدت في بلدة باندا ، حين كان والدي مدر "سا بها في مدرسة النيو اب ذي الفقار الدولة في السادس والعشرين من ذي القعدة يوم الثلاثاء من السنة الرابعة والستين بعد الألف والمأتين . وحين سماني به قال له : بعض الظرفاء : حذفتم من اسمكم حرف النفي ، فصار هذا فألاً حسناً لأن يطول عمري ، ومجسنن عملي ، أرجو من الله تعالى أن يصدق هذا الفأل ، ويوزقني ببوكة اسمه المضاف إليه حياة طويلة مع حسن الأعمال ، وعيشاً مرضياً يوم الزلزال .

ووالدي : مو لانا محمد عبدالحليم صاحب التصانيف الشهيرة ، والفيوض الكثيرة ، الذي كان يفتخر بوجوده أفاضل الهند والعرب والعجم ، ويستند به أماثل العالم ، الفائق على أقرانه وسابقيه في حسن التدريس والتأليف ، البارع السابق على أهل عصره ومن سبقه في قبول التصنيف ، المتوفى سنة خمس وثمانين بعد الألف والماثنين من هجرة رسول الثقلين ، ابن مولانا محمد أمينالله ابن مولانا محمد أكبر بن المفتي أحمد أبي الرّحيم ابن المفتي محمد يعقوب بن مولانا عبد العزيز بن مولانا محمد سعيد بن مملا قطب الدين الشهيد السّمالوي ، وينتمي نسبه إلى سيدنا أبي أبوب الأنصاري صاحب وسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وقد ذكرته في رسالتي التي ألّفتها في ترجمة الوالد المرحوم واعزتي مبسوطة في رسالتي : « إنباء الحنيان بأنباء علماء هندوستان » وأغزتي مبسوطة في رسالتي : « إنباء الحنيان بأنباء علماء هندوستان » فلتطلب منها .

وقد انتقل بعض ُ آبائنا من المدينة الطيبة إلى هراة ، ثم منها إلى لاهنور ، ثم منها إلى دهلى ، ثم منها إلى سهالى بكسر السين : قصبة من

قصبات اكنو ، وهناك قبر ُ القطب الشهيد ، ثم انتقل أبناؤه إلى لـكنْنُو بفتح اللام وسكون الواو . وقد يزاد الهمزة المضمومة بعد النون . وقد يزاد الهاء الساكنة بعد الكاف الساكنة : بلدة عظيمة ممتازة بين البلاد الهندية ، وسكنوا في محلة فيها مسماة بفرنكي محل ، قد وجاهم المسلطان ورنك زيب عالمكير ، نوار الله مرقده . و وجه الشمارها بفرنكي محل أنها كانت في السابق مسكناً لتاجر نصراني .

ولم تول هذه المحلة معمورة بالعلماء والأولياء والصلحاء إلى هذا الأوان ، وكلهم من أولاد الأبناء الأربعة للقطب الشهيد : ملا محمد أسعد ، وملا محمد سعيد ، وملا نظام الدين والد ملك العلماء بحر العلوم مولانا عبد العلي ، وملا محمد رضا رحمهم الله تعالى . وهذا كله ببركة دعاء سلطان الأولياء نظام الدين وجمه الله المدفون بد هلى لبعض أجداد القطب : أنه لا يزال العلم في نسله ، وببركة دعاء بعض الأبدال للقطب مثله .

وشرعت في حفظ القرآن المجيد حين كان عمري خمس سنين ، و رُوقت مُ قو ق الحفظ من زمن الصبا ، حتى أني أحفظ كالعيبان جميع وقائع ، تقريب قراءة الفاتحة ، حين كان عمري خمس سنين ، بل أحفظ ضربة وقعت بي حين كان عمري ثلاث سنين تقريباً .

وكان أو ل شروعي حفظ القرآن عند حافظ قامم علي اللكنوي ، ولم أفرغ من قراءة جزء (عم "يتساءلون) حتى سافر بي والدي مع والدتي إلى بلدة جرنفور ، فقرأت القرآن هناك عند حافظ إبراهيم من سكتنة بلاه الفورب . وكان والدي أيضاً يدارسني بالقرآن إلى أن فرغت من حفظه وأنا ابن عشر سنين ، وصليت إماماً في التراويح حسب العادة من ذلك الوقت . وكان ذلك في جونفور حين كان والدي المرحوم مدر ساً بها بمدرسة الحاج إمام بخش المرحوم رئيس تلك البلدة .

وقد قرأتُ بعض الكتب الفارسية والانشاء والخطّ وغير ذلك بقدر الضرورة ، كلُّ ذلك مِن الوالد في زمن حفظ القرآن .

ومن بدو" السنة الحادية عشرة شرعت في تحصيل العلوم ، ففرغت من قراءة الكتب الدرسية في الفنون الرسمية : الصرف ، والنحو ، والمعاني ، والبيان ، والمنطق ، والحكمة ، والطب ، والفقه ، وأصول الفقه ، وعلم الكلام ، والحديث ، والتفسير ، وغير ذلك حين كان محمر مي سبع عشرة سنة ، مع فتر ات وقعت في أثناء التحصيل ، وطنفرات واقعة في أوان التكميل .

ثم شرعت بعد الفراغ من الحفظ في تحصيل العلوم حضرة الوالد ، ففرغت من جميع الكتب معقولاً ومنقولاً حين كان عمرى سبع عشرة سنة ، ولم أقرأ شيئاً على غيره إلا كتباً عديدة من العلوم الرياضية ، قرأتها بعدما توفي الوالد المرحوم على خاله وأستاذه مولانا محمد نعمت الله المرحوم ابن مولانا نور الله المرحوم المتوفى في بنارس في المحرم سنة تسعين .

و تعلمت ُ الحساب من أرشد تلامذة الوالد وأخص "أحبابه رفيقه ورفيقي في الحضر والسفر : المولوي محمد خادم حسين المظفاّر بوري العظيم آبادي .

وقد ألقى الله في قابي من عنفوان الشباب بل من زمن الصبّبا محبّة التدريس والتأليف ، فلم أقر أكتاباً إلا در سيّته بعده ، فحصل لي الاستعداد النام في جميع العلوم بعون الحي القيوم ، ولم يبتى علي تعسير أي كتاب كان من أي فن كان ، حتى أني درست ما لم أقر أحضرة الأستاذ ، كر شرح الاشارات ، للطوسي ، و و الأفق المبين » ، و و قانون الطب » ، ورسائل العروض وغير ذلك . ورضينت من درسي طلبة العلوم ، إلا أن علم الرياضي العروض وغير ذلك . ورضينت من درسي طلبة العلوم ، إلا أن علم الرياضي الم أقر أ فيه حضرة الأستاذ إلا شيئاً من التشريح و و شرح الجفيني » . حتى تشر فت ملازمة إمام الرياضيين ، مقدام المحققين ، خال والدي وأستاذ مولاقا محمد نعمت الله ، المتقدم فكره فقر أت عليه في سنة غان وغانين و شرح الجغميني » مع مواضع من وحواشي البرجندي ، وإمام الدين الرياضي والفصيح وغيرها عليه ، و و رسالة الاسطر لاب » للطوسي ، وقدراً كثيراً من و شرح النذكرة » للسيد ، وشرحها للخفري ، وشرحها للبرجندي ، و و النحفة » و « زيج ألغ بيك » مع « شرح البرجندي » و وسائل الأكر والتسطيح و « زيج ألغ بيك » مع « شرح البرجندي » و وسائل الأكر والتسطيح و « زيج ألغ بيك » مع « شرح البرجندي » و وسائل الأكر والتسطيح

وغير ذلك ، مع تحقيق تام بحيث كان مولانا الممدوح 'يثني علي" كثيراً بين أحبابه ورأيت في المنام في تلك الأيام المحقيق الطوسي "كأنه يبشرني بتكميل هذا الفن" ، و يُسر ثمني باشتغالي فيه .

وألقى الله في روعي من بدء التحصيل لذة التدريس والتصنيف ، فصنفت الدفاتر الكثيرة في الفنون العديدة .

ففي علم الصرف صنفت : ١ - امتحان الطلبة في الصبغ المشكلة ، وهو أو ًل تصانيفي . ٢ - والتبيان في شرح الميزان . صنفة افي أيام الصبا . ٣ - وتكملة الميزان . ٤ - وشرحها . ٥ - ورسالة أخرى اسمها : جار كل (٢) في تصريف الصبغ .

وفي علم النحو: ٦ \_ خير الكلام في تصحيح كلامُ الملوك ملوكُ الكلام. ٧ \_ وإزالة الجَـَــُد عن إعراب الحمدُ لله أكملَ الحمد .

وفي المنطق والحكمة: ٨ \_ تعليقاً قدياً على «حواشي غلام يجيى البهاري » المتعلقة بـ « الحواشي الزاهدية » المتعلقة بـ « الرسالة القطبية » مسمى بهداية الورى إلى لواء الهدى . ٩ \_ وتعليقاً جديداً مسمى بمصاح الدجى في لواء الهدى . ١٥ \_ وتعليقاً أجد مسمى بنور الهدى لحملة لواء الهدى . ١١ \_ وحل المغلق في بحث المجهول المطلق . ١٢ \_ والكلام المتين في تحرير البراهين ، أي براهين إبطال اللامتناهي . ١٣ \_ و مميسر العسير في مبحث المشناة بالتكرير . ١٤ \_ والافادة الخطيرة في بحث نسبة سبع عرض شعيرة . المشناة بالتكرير . ١٤ \_ والافادة الخطيرة في بحث نسبة سبع عرض شعيرة . ١٥ \_ والتعليق العجيب لحل «حاشية الجلال الدوّاني لمنطق التهذيب » . ١٦ \_ و تكملة حاشية الوالد المرحوم على « النفيسي شرح الموجز » في الطب . ١٧ \_ حاشية على شرح مير زاهد \_ محد زاهد الهروي \_ لكتاب «تهذيب المنطق» . ١٨ \_ حاشية على شرح مير زاهد \_ محد زاهد الهروي \_ لكتاب تهذيب المنطق» أيضاً . ١٩ \_ حاشية على شرح «تهذيب المنطق» لعبد الله اليزدي (١) . المنطق» أيضاً . ١٩ \_ حاشية على شرح «تهذيب المنطق» لعبد الله اليزدي (١) .

<sup>(</sup>١) قال عبد الفتاح : هذه الحواشي الثلاث بما أغفله المؤلف واستدركته لاستكمال الترجمة . وسيأتي استدراكات أخر ٠(٢) بالجيم والكاف الفارسيتين.

وفي علم المناظوة: ٢٠ ـ الهداية المختارية شرح « الرسالة العضدية » . ٢١ ـ حاشية على شرح الشريفية المشتهر بالرشيدية (١) .

وفي علم التاريخ : ٢٢ - حسرة العالم بوفاة مرجع العالم . في توجمة الوالد المرحوم . ٣٣ - والفوائد البهية في تواجم الحنفية . ٢٤ - والتعليقات السنية على الفوائد البهية . ٢٥ - ومقدمة الهداية . ٢٦ - وذيله المسمى بمذيدة الدراية . ٢٧ - ومقدمة الجامع الصغير المسهاة بالنافع الكبير . ٢٨ - ومقدمة السعاية . ٣٠ - وتذكرة الراشد بود السعاية . ٣٠ - وتذكرة الراشد بود تبصرة الناقد » . ٣١ - وطرب الأماثل بتراجم الأفاضل (٢) . ٣٢ - ورسالة في الرؤى المنامية التي وقعت لي (٣) .

وفي علم الفقه والسير والحديث وغير ذلك : ٣٣ ـ القول الأشرف في الفتح عن المصحف . ٣٤ ـ والقول المنشور في هلال خير الشهور . ٣٥ ـ وتعليقه المسمى بالقول المنثور . ٣٦ ـ وزجر أرباب الربان عن شهرب الدخان . وجعلته جزءاً لرسالة أخرى مسماة ٢٣ ـ ترويح الجنان بتشريح حكم الدخان . ٣٨ ـ والانصاف في حكم الاعتكاف . ٣٩ ـ والانصاح عن حكم شهادة

<sup>(</sup>١) بما أغفله المؤلف .

<sup>(</sup>٢) مما أغفله المؤلف . قال في أوله : « وقد كنت جعلت الرسالة منقسمة على سفرين : السفر الأول مشتمل على ذكر تواجم العلماء من أصحاب المذاهب المختلفة قصداً وذكر تأليفاتهم تبعاً . وأكثر من ذكر نا فيه : حنفية . والسيّفر الثاني مشتمل على شرح حال التأليفات المشهورة قصداً وذكر تواجم مصنفها تبعاً . ثم سنح لي أن أجعلها مؤلفين : فالأول مسمى عا ذكر نا : « طرب الأماثل » وبعد الفراغ منه نهذ ب الثاني وسميته به « فرحة المدرسين بذكر المؤلفات والمؤلفين » . وكان فراغه من تأليف « طرب الأماثل » يوم الأربعاء الثالث من صفر من شهور سنة ١٣٠٠٠ . أي قبل وفاته بسنة .

 <sup>(</sup>٣) ذكرها في « النافع الكبير » أثناء كلامه .

المرأة في الرضاع . . ٤٠ ـ وتحفة الطلبة في حكم مسح الرقبة . ٤١ ـ وتعليقه المسمى بتحفة الكملة . ٤٢ \_ وسياحة الفكر في الجهر بالذكر . ٤٣ \_ و إحكام القنطرة في أحكام البسملة . ٤٤ \_ وغاية المقال فيما يتعلق بالنعال . ٥٤ - وتعليقه : ظفر الأنفال . ٤٦ - والهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة . ٧٤ \_ وخير الحبر بأذان خير البشر . ٤٨ \_ ورفع الستر عن كيفة إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر . ٤٩ \_ وقوت المفتذين بفتح المقتدين . • ٥ - و إفادة الخير في الاستماك بسواك الغير (١) . ١٥ - والتحقيق العجيب في النثويب . ٥٠ ـ والكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل . ٥٣ ـ وتحفة الأخيار في إحماء سنة سيد الأبرار . ٤٥ \_ وتعليقه : نخبة الأنظار . ٥٥ \_ وإقامة الحجة على أن الاكثار في التعبد ليس ببدعة . ٥٦ - والكلام المبرم في نقض القول المحقق المحكر. ٥٧ \_ والكلام المبرور في ردّ القول المنصور . ٥٨ \_ والسمي المشكور في ردّ المذهب المأثور . هذه الرسائل الثلاث ألَّفتها ردّ ] على وسائل من حج ولم يزو قبر النبي ﷺ ، وافترى على علماء العالم (٢) . ٥٥ -ودافع الوسواس في أثر ابن عباس . ٣٠ ـ وهداية المعتدين في فتح المقتدين . ٦١ ـ والآيات البينات على وجود الأنبياء في الطبقات . وهذه الرسائل الستة باللسان الهندية . ٦٢ \_ وحاشية شرح الوقاية الصغرى المسهاة بجسن الولاية بحل شرح الوقاية (٣) . ألَّ فتها حين كنت م قرأته على الوالد المرحوم سبقاً سبقاً ٣٣ \_ والتعليق المجدَّد على موطئًا الامام محمد . ٢٤ \_ وجمع الغرُر في الرد على نشر الدرو . رددت به على من رد على بعض المواضع المتعلقة بعبارة بعض أعيان ده الى ، الواقع في رسالة الوالد في بحث شق القمر المسهاة بنظم الدرو .

<sup>(</sup>١) مما أغفله المؤلف.

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ محمد بشير السهسواني ، كما سيأتي في ترجمة المؤلف بقلم عبد الحي الحسني الندوي في ( ص ٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) هَكَذًا سَمَّاها هذا ، وسميت في النسخة المطبوعة : « عمدة الرعاية بحل شرح الوقاية » فلعلم عدَّل الامم فيا بعد ?

٣٠ \_ وتحفة النبلاء فيما يتعلق بحياعة النساء . ٣٦ \_ والفلك الدوَّار في رؤية الهلال بالنهار . ٧٧ - وزجر الناس على إنكار أثر ابن عباس . ٦٨ - والفُدُنْك المشحون في انتفاع المرتمن بالمرهون . ٦٩ ـ والأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة . ٧٠ \_ وإمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الامام . ٧١ \_ وحاشيته : غيث الفهام على حواشي إمام الكلام (١) . ٧٢ \_ وتدوير الفَلَكُ. في حصول الجماعة بالجن والمُلتك . ٣٧ ـ نزهة الفكر في مُسبحة الذكر ، الملقبة بهدية الأبوار في سبحة الأذكار . ٧٤ ـ وتعليقه المسمي بالنفحة بتحشية النزهة . ٧٥ ـ وآكام النفائس في أداء الأذكار بلمان فارس . ٧٦ ـ والحاشية الكبرى لشرح الوقاية المسهاة بالسعاية التي نحن بصدد تأليفها . وهي أكبر أ تصانيفي وأجلُّها ، قد التزمتُ فيها بسط الكلام في إثبات الأحكام بأدلتها . وإيرادَ المذاهب المختلفة في كل مسألة مع الأحاديث التي استندوا بها ، وذكر ما يردُ عليها وما يجاب عنها ، مع ترجيح بعضها على بعض ، وذكر الفروع المناسبة للمقام . وقد شرحتُ إلى هذا الحين من باب الأذان إلى فصـُل الجماعة ، ومن كتاب الطهارة إلى باب التيمم . وبلغت الأجزاء إلى مائة جزء . أرجو من ربنا الذي وفقنا إلى ابتدائه أن ييسر لنا اختتامه . ٧٧ \_ نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل . ٧٨ ـ مجموعة الفتاوى في ثلاثة مجلدات كبار . ٧٩ \_ حاشة على شرح السيد الجرجاني للسراجية في الفرائض . ٨٠ ـ ردع الاخوان عن محد ثاث آخر جمعة ومضان . ٨١ ـ القول الجازم في سقوط الحدُّ بنكاح المحادم . ٨٢ ـ وتعليقه . ٨٣ ـ مجموعة خطب السنة والأعياد المسهاة باللطائف المستحسنة . ٨٤ \_ وحاشية على الهداية . ٨٥ \_ وظفر الأماني في شرح المختصر المنسوب للجرجاني في المصطلح . ٨٦ ـ والآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة . ٨٧ ـ والرفع والتكميل في الجرح والتعديل . ٨٨ ـ وتعليق على « الجامع الصفير » (٢) .

<sup>(</sup>١) مما أغفله المؤلف.

<sup>(</sup>٢) هذه الاثنا عشر كتاباً بما أغفله المؤلف واستدركته .

هذه تصانيفي المدوَّنة إلى الآن قد طبع أكثرها ، وسينطبع إن شاء الله ما بقى منها .

وأما تصانيفي وتعليقاتي المتفرقة على الكتب المتداولة ، التي لم تتم إلى الآن وأنا مشتفل بجمعها وإتمامها فهي كثيرة . وفقني الله لاختتامها كما وفقني لبدئها .

فهنها: ٨٩ - المعارف بما في حواشي شرح المواقف . ٩٠ - ودفع المحلال عن طلاب تعليقات الكيال على الحواشي الزاهدية المتعلقة بشرح النهذيب للجلال(١) . ٩٩ - وتعليق الحائل على حواشي الزاهد على شرح الهياكل . ٢٩ - وحاشية بديع الميزان . ٣٩ - ورسالة في تفضيل اللغات بعضها على بعض . ٩٤ - ورسالة مسماة بتبصرة البصائو في معرفة الأواخر . ٩٥ - ورسالة في تواجم فضلاء الهند . ٣٩ - ورسالة في الأحاديث المشتمرة (٢) . ٩٧ - ورسالة في الزجر عن الغيبة .

وأما تعليقاتي على الكتب الدرسية فهي كثيرة . وهذا كله من منيَح ربي تعالى على" .

وأسال الله سؤال الضارع الخاشع ، متوسلا بنبيه الشافع : أن يجعل جميع تصانيفي خالصة لوجهه الكريم ، وينفع بها عباده ويجملها ذريعة لفوزي بالنعيم ، وأن يجنب من الزاكل والحطأ أقدامي ، ومن السهو والحكل أقلامي . ومن منتحه تعالى على : أنه ألقى محبة العلم في قلبي ، وأخرج ألفة أمور الرياسة مني ، حتى إن الوالد العلام أدخله الله في دار السلام لما توفي في حيدر آباد من مملكة الدكن ، وكان ناظماً للمدالة ، أصر مني جميع الأحباب إيثار عهدة القضاء فتنفرت منها ، ظناً مني أن إيثاره مع ما فيه من خطر الحساب يعوقني عن الاشتغال بالتدريس والتصنيف ، فقنعت بالبسير وتوكت الكثير ، والله على ما نقول شهيد .

<sup>(</sup>١) ولعلما هي التي تقدمت برقم ١٧ ?

<sup>(</sup>٢) ولعلما التي طبعت باسم : «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة » ?

ومن منتجه تعالى: أني رُزقت التوجه إلى فن الحديث ، وفقه الحديث، ولا أعتمد على مسألة مالم يوجد أصلتُها من حديث أو آية ، وماكان من خلاف الحديث الصحيح الصريح أتركه وأظن المجتهد فيه معذوراً بل مأجوراً . واكني لست من يشوش العوام الذين هم كالأنعام ، بل أتكلم بالناس على قدر عقولهم .

ومن منتحه تعالى : أني 'رزقت' الاشتغال بالمنقول أكثر من الاشتغال بالمعقول . وما أجد في تدريس المنقول والتصنيف فيه لا سيا في الحديث وفقه الحديث من لذة وسرور لا أجده في غيره .

ومن منتحه تعالى: أنه جعلني سالكاً بين الافراط والتفريط ، لاتأتي مسألة معركة الآراء بين يدي إلا ألهمت الطريق الوسط فيها ، ولست بمن يختار طريق التقليد البحت ، بحيث لا يترك قول الفقهاء وإن خالفته الأدلة الشرعية ، ولا بمن يطعن عليهم ويهجر الفقه بالكلية .

ومن منتجه تعالى: أنه جعلني ذا رؤيا صادقة ، لا تقع حادثة من الحوادث إلا أُخبرت في المنام بها إشارة أو صراحة . وقد تشرَّفتُ في المنام بزيارة سيدنا أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس ، وفاطمة ، وعائشة ، وأم حبيبة ، ومعاوية ، رضي الله عنهم . وعلاقاة الامام مالك ، وشمس الدين السيخاوي ، وجلال الدين السيوطي ، وغيرهم من الأثمة والعلماء ، واستفدت منهم أشياء على ما هو مبسوط في وسالة على حدة .

ومن منتجه تعالى: أنه شرّفني بجج البيت الحرام مع الوالد العلام في السنة التاسعة والسبعين ، سافرنا في دجب من حيدر آباد ، وركبنا على المركب الهوائي من بمبي في شعبان ، ووصلنا غرة رمضان إلى الحُدَيدة . وأقمنا هناك عشرة أيام ، واشترى الوالد المرحوم من هناك الكتب النفيسة ، ثم ارتحلنا منها وخالفت الهواء ، ووقع المركب في الطوفان ، فلم يمكن النزول في مجدّة بل نزلنا في (ليس) وارتحلنا منه برا في أدبعة أيام إلى مكة حتى دخلنا فيها في آخر العشرة من ومضان ، وأقمنا هناك إلى أداء الحج ،

ثم ذهبنا في العشرة الأخيرة من ذي الحجة إلى المدينة الطيبة ، ووصلنا في ثاني المحرم في السنة الثمانين ، وأقمنا هناك ثمانية أيام ، ثم سافرنا في يوم عاشوراء ، ودخلنا مكة وأقمنا هناك إلى عاشر صفر . ثم ارتحلنا إلى 'جدة وركبنا المركب الهوائي فوصلنا في بمبي في العشرة الوسطى من ربيع الأول ، ووصلنا في حيدر آباد في أوائل جمادى الأولى .

وتشر أفت مرة ثانية بحج بيت الله الحرام في آخر السنة الماضية سنة المركب المراف المافرة الله المركب الدخاني في الحادي والعشرين ، ودخلنا مجدة في خامس ذي القعدة ، ومكة في عاشرها . وبعد أداء الحج وكان يوم الجمعة سافرنا إلى المدينة في الحادي والعشرين من ذي الحجة ، ووصلناها في خامس المحرم ، وأقمنا هناك عشرة أيام ثم ارتحلنا منها إلى مكة في خامس عشر ، وبعد دخول مكة أقمنا أياماً قليلة وسافرنا إلى بجدة وركبنا المركب ثامن صفر ، ووصل المركب مع السلامة في بمي في الحادي والعشرين .

وقد كنت ترخصت من حيدر آباد للقيام بالوطن قدر سنتين ، فارتحلت من بمبي ودخلت إلى الوطن خامس ربيع الأول ، وأرجو من الله تعالى أن يرزقنا العود إلى الحرمين مرة بعدة مرة ، إلى أن يرزقنا الوفاة في المدينة .

وأجازني بجميع أسانيد والهداية للامام المرغيناني الشيخُ الفقيه الكامل النبيه مفتي الشافعية بمكة المعظمة السيد أحمد بن زبن دحلان ، لا زال في حفظ الرحمن ، المدرس في الحرم الشريف المسكي في ذي القعدة سنة الناسعة والسبعين بعد الألف والمأتين من هجرة رسول الثقلين ، كما أجازني بجميع ما حصل له من شيوخه ووصفني بالشاب الصالح ، وله إجازة بجميع أسانيد و الهداية ، من طرق عديدة :

منها:عن العلامة الشيخ عثمان الدمياطي الشافعي المدرس بالجامع الأزهر في المصر الأنور ، ابن المرحوم الشيخ حسن الدمياطي . عن الشيخ محمد بن الشيخ علي بن الشيخ منصور الشنواني المدرس بالجامع الأزهر ، على ماهر مثبت مسلسلا في تبتيه المسمى بـ « الدرر السنية فيا علا من الأسانيد الشنوانية » . وعن الشيخ العلامة أبي محمد محمد بن محمد الأمير ، على ما هو مصرح مرفوعاً إلى صاحب « الهداية » في ثبته وكتاب سنده .

ومنها : عن العلامة الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ الامام محمد بن الشيخ عبد الرحمن الكُذُرُ بُرَّي الدمشقي رحمه الله تعالى ، على ما هو مثبت مسلسلا في رسالة سنده .

ومنها: عن الشيخ أبي علي محمد العمري عن إمام المحدّثين في بلد الله الحرام الشيخ عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول رحمه الله تعالى ، على ما هو مثبت في مدارج الاسناد .

كما أجازني بها أيضاً الشيخ الامام ، الوالد القمقام ، أدام الله ظله إلى يوم القيام ، عن الشيخ رئيس المدرسين في بلد الله الأمين شيخ العلماء جمال بن عبد الله شيخ عمر الحنفي ، المتوفى في سنة أربع و ثانين بعد الألف والمأتين ، عن الشيخ المرحوم عبد الله السراج ، وعن الشيخ محمد بن محمد الفير "ب الشافعي المدرس في المسجد النبوي . وعن بعض الثقات عن العلامة محمد دار المجرة الشيخ محمد عابد السندي ، على ماهو مصر على تبته المسمى بدر حصر الشارد ، وعن أشياخ آخرين تغمدهم الله بغفرانه ، وأسكنهم مجبوبة الشارد ، وعن أشياخ آخرين تغمدهم الله بغفرانه ، وأسكنهم مجبوبة جنانه .

وقد قرأ الوالد العلام أدام الله ظلّه: الجلدين الأخيرين من (الهداية) أعني من كتاب البيوع إلى الآخر على همه الشيخ القدوة المفتي محمد يوسف حفظه الله عن موجبات التأسُّف. وهو قرأ على أستاذه جد أبيه: مجر العلوم والجاه ، مو لانا المرحوم المفتي محمد ظهور الله اللكنوي. وهو قرأ على أبيه مهبط الفيض الأزلي ، مو لانا المرحوم المفتي محمد ولي . وهو يرويها عن أخي جد أستاذ الأساتذة شيخ المحققين ، مو لانا المرحوم نظام الملة والدين ، عن أبيه سند الكاملين قدوة العارفين مو لانا المرحوم الشيخ قطب الدين الشهيد

اللكنوي السبَّهالوي . وهو مستفن عن الأوصاف ، لاشتهاره في الاقطار والأطراف .

وقد أجازني بجميع كتب الحديث ومنها « موطأ الامام محمد» وجميع كتب المعقول والمنقول ، والفروع والأصول ، كثير من المشايخ العظام ، والفضلاء الأعلام .

فهنهم والدي المرحوم أجازني قبيل وفاته بشهر بجميع ما حصل له من شيوخ الحرمين وغيرهم وبما أجازه به شيخ الاسلام ببلد الله الحرام مولانا الشيخ جمال الحنفي ، ومفتي الشافعية بمكة المعظمة مولانا السيد أحمد بن زين دحلان ، والمدرس بالمسجد النبوي مولانا الشيخ محمد بن محمد الغرب الشافعي . ونزيل المدينة الطيبة مولانا الشيخ عبد الغني بن الشيخ أبي سعيد المجددي ، المتوفى في سادس المحرم من السنة السادسة والتسعين . ومولانا الشيخ علي ملك باشلي الحريري المدني . ومولانا حسين أحمد المحدث المليح آبادي ، المتوفى في السنة السادسة والسبعين في رمضان ، من تلامذة الشيخ عبد العزيز الدهلوي . وغيرئم عن شيوخهم وأساتذتهم ، على ما هو مبسوط في قراطيس إجازاتهم ودفاتو أسانيدهم .

وأجازني أيضاً بلا واسطة مولانا السيد أحمد دحلان عن شيوخه في السنة التاسعة والسبعين حين تشرَّفتُ بالحرمين الشريفين مع الوالد المرحوم . ومولانا الشيخ علي الحريري المدني شيخ « الدلائل » أجازني به « دلائل الحيوات » في أوائل المحرم من سنة ثمانين حين دخلت المدينة الطبية . وأيضاً مولانا الشيخ عبد الغني (١) المرحوم تشرفت بملاقاته مرة ً ثانية في أوائل المحرم من السنة الثالثة والتسعين ، ولم يتيسر في طلب الاجازة منه . فلما وصلت إلى الوطن كتبت اليه رقعة بطلب الاجازة ، فكتب إلي إجازة بما أجازه به الشيخ مولانا محمد إسحاق والشيخ محصوص الله بن مولانا وفيع الدين ومحدث الشيخ مولانا وفيع الدين ومحدث

<sup>(</sup>١) هو المجدِّدي السابق في سند والده .

المدينة مولانا الشيخ عابد السندي مؤلف « حصر الشارد » والشيخ إسماعيل أفندى ووالده مولانا الشيخ أبو سعيد المجدّدي .

وأيضاً أجازني مفتي الحنابلة بمكة المعظمة مولانا محمد بن عبد الله بن محميد ، المنوفي في السنة الحامسة والتسعين ، تشرّفت بملاقاته في ذي القعدة من السنة الثانية والتسعين ، وبعث إلي ورقة إجازة في السنة الثالثة والتسعين . عا أجازه السيد الشريف محمد بن علي السنومي عن شيوخه على ما هو مثبت في كتابه : « البدور الشارفة في أثبات سادتنا المفاربة والمشارفة ، والسيد محمد الأهدل والسيد محمود أفندي الآلوسي مفتي بغداد مؤلف النفسير المشهور بد « روح المعاني (۱) » . وغيرهم .

وتفصيل أسانيد مشايخي وشيوخ مشايخي موكول إلى وسالتي : « إنباء الحلان بأنباء علماء هندوستان » ، وفقني الله لاتمامه .

هذه 'نبلذ من منتج ربنا علينا ذكر تشها تحديثاً بالنعمة ، لا على سبيل الفخر . وأي فخر لمن لا يدري ما يضي عليه في القبر والحشر ، ولا أحصي كم من نعم أفيضت علي ، وكم من فضائل ألقيت لدي ، فله الحمد محداً كبيرا ، وله الشكر شكراً كثيرا .

اللهم يا من أفاض إلينا سجال اللطف والعناية ، وأسال عليما مجاو الفضل والكرامة ، أسألك أن تجعلني ممن 'يجد د الدين ، ويؤيد الشرع المبين ، ويقطع أعناق المبتدعين ، ويسلك سبيل المهتدين ، وأن تجعلني مشتغلاً تمام عري بالتدريس والتصنيف ، والافتاء والتأليف ، مع الاطمئنان النام ، عا ألزمت على نفسك للأنام ، وأن تشهر تصانيفي في العالمين ، وتنفع بها الكاملين، وأن تختم لي بالخير كخانمة الصالحين ، وتحشرني في زمرة الأنبياء والصديقين ،

<sup>(</sup>١) وقع في « النعليق المجبَّد » : « روح البيان ». وهو سبق خاطر .

وتدخلني في دار السلام من غير مناقشة مع الآمنين ، واغفر لنا وللمسلمين أجمعين ، وآخر دءوانا أن الحد ً لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين .

هذا آخر الكلام في المقام ، وكان الاختتام ليلة الخميس الثاني والعشرين من ذي الحجة من السنة السابعة والتسعين بعد الألف والمأتين من الهجرة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى تحية .

وره ۱۱۱۶ عفور بالقري الولمن ترع المحادد العطونين الجيواليية المحادثين المحا

## رجمة المؤلف أيضاً بقلم

عصرية وسمية وبلدية العلامة المؤرّخ المشارك الشيخ عبد الحي الحسني الندوي المكنوي ، المنوفي سنة ١٣٤١ في كتابه « نزهة الخواطر ، وبهجة المسامع والنواظر » في أعيان علماء الهند ، منقولة من خطبه من الجزء الثامن الذي لم يطبع بعد ، تكررًم بها عليّ نجله الصديق المفضال أديب الهند وكاتب العربية فيها المفكر الاسلامي العلامة الداعية الصالح الورع الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي اللكنوي حفظه الله تعالى ، فنشلت لي بأمره من خط والده ، ثم قابلناها به في صبيحة يوم الأربعاء الحامس من شهر ربيع الآخر سنة ١٣٨٦ في مدينة لكنو ، عمرها الله بالعلم والدين .

مولانا الشيخ العالم الكبير العلامة عبد الحي بن عبد الحليم بن أمين الله ابن محمد أكبر بن أبي الرَّحيم بن محمد بن يعقوب بن عبد العزيز بن محمد بن الشيخ الشهيد قطب الدين الأنصاري السِّهالوي اللكنوي:

العالمُ الفاصلُ النحريرُ أفضلُ مَنْ بثّ العلومَ فأروى كلّ ظمآن ولد في سنة أربع وستين ومأتين وألف ببلدة باندا ، وحفظ القرآن ، واشتفل بالعلم على والده ، وقرأ عليه الكتب الدرسية معقولاً ومنقولاً .

ثم قرأ بعض كتب الهيئة على خال أبيه المفتى نعمة الله بن نور الله اللكنوي . وفرغ من التحصيل في السابع عشر من سنة ، ولازم الدرس والافادة ببلدة حيدر آباد مدة من الزمن ، ووفقه الله سبحانه للحج والزيارة مرتبن : مرة في سنة تسع وسبعين مع والده ، ومرة في سنة ثلاث وتسعين بعد وفاته .

و حصَلَت له الاجازة من السيد أحمد بن زبن دحلان الشافعي ، والمفتي محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلي بمكة المباركة ، ومن الشيخ محمد بن محمد الغرب الشافعي (١) ، والشيخ عبد الغني بن أبي سعيد العمري الحملي الدهاوي بالمدينة المنورة .

ثم إنه أخذ الرُّحْصة (٢) من الولاة بحيدر آباد ، وقنع بمَأْتين وخمسين ربية بدون شرط الحدمة ، وقدم بلدته لكنو فأفام بها مدة عمره ، ودرس وأفاد وصنَّف .

وأذكر ُ أني حضرت ُ بمجلسه غير مرة فألفيته صبيح الوجه ، أسود العندين ، نافذ اللحظ ، خفيف العارضين ، مسترسل الشعر ، ذكياً فتطيناً ، حاد ً الذهن ، عفيف النفس ، رقيق الجانب ، خطيباً مص ْقعاً ، متبحراً في العلوم ، معقولاً ومنقولاً ، مُطلَّلهاً على دقائق الشرع وغوامضه .

تبحر في العلوم ، وتحرى في نقل الأحكام ، وحرر المسائل ، وانفرد

<sup>(</sup>۱) هو شيخ والده ، ويروي عنه بواسطته ، كما سبق تصريحه بذلك في ترجمته (ص ۲۲) . (۲) أي التقاعد من الوظيفة .

في الهند بعلم الفتوى فسارت بذكره الركبان بحيث إن علماء كل إقليم يشيرون إلى جلالته . وله في الأصول والفروع قوة كاملة ، وقدرة شاملة ، وفضيلة تامة ، وإحاطة عامة ، وفي حسن التعليم صناعة لا يقدر عليها غيرُهُ .

وكان إذا اجتمع بأهل العلم ، وجرآت المباحثة في فن من فنون العلم لا يتكلم قط" بل ينظر إليهم ساكتاً ، فيرجعون إليه بعد ذلك ، فيتكلم بكلام يقبله الجميع ويقنع به كل سامع . وكان هذا دأبة على مرور الأيام لا يعتريه الطيش والحفة في شيء كائناً ماكان .

والحاصل أنه كان من عجائب الزمن ، ومن محاسن الهند ، وكان الثناء عليه كلمة اجماع ، والاعتراف بفضله ليس فيه نزاع .

وكان على مذهب أبي حنيفة في الفروع والأصول ، ولكنه كان غير متعصب في المذهب ، ويتتبع الدليل ، ويترك التقليد إذا وَجد في مسئلةٍ نصّاً صرمجاً مخالفاً المذهب .

قال في كتابه : والنافع الكبير » : وومن منتجه \_ أي منح الله سبحانه \_ أني رُزقتُ التوجه إلى فن الحديث وفقه الحديث ، ولا أعتمد على مسئلة ما لم يوجد أصلها من حديث أو آية ، وما كان خلاف الحديث الصحيح الصريح أتركه وأظن المجتهد فيه معذوراً بل مأجوراً ، ولكني لست من ريشو ش العوام الذين هم كالأنعام ، بل أتكام بالناس على قدر عقولهم » . انهى

وقال بُعَيدَ ذلك : « ومن منتجه أنه جعلني سالكاً بين الافراط والتفريط ، لا تأتي مسئلة معركة الآراء بين يدي إلا ألهمت الطريق الوسط فيها ، ولست من يختار التقليد البحث بحيث لايترك قول الفقهاء وإن خالفته الأدلة الشرعية ، ولا من يطعن عليم ويهجر الفقه بالكلية ! » . انتهى .

وقال في «الفوائد البهية» في ترجمة (عصام بن يوسف): «و يُعلمُ أيضاً أنّ الحنفي لو ترك في مسئلة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه لا يخرج عن ربقة التقليد ، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد ، ألا ترى أن (عصام بن يوسف) ترك مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع ـ أي رفع اليدين في

تكبيرات الانتقال \_ ? ومع ذلك هو معدود في الحنفية (۱) . ويؤيده ما حكاه أصحاب الفتاوى المعتمدة من أصحابنا في تقليد أبي يوسف يوماً الشافهي " في طهارة القُلاَتين(۲) . وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا ! حيث يطعنو ن على من ترك تقليد إمامه في مسئلة واحده لقوة هليلها ، ومخرجونه عن مقلنديه!

(1) قال الامام الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى في كتابه: « حجة الله البالغة »: ( 1 / ١٢٦): « قيل لعصام بن يوسف رحمه الله : إنك تكثر الحلاف لأبي حنيفة رحمه الله ?! قال : لأن أبا حنيفة رحمه الله أوتي من الفهم مالم 'نؤت ؟ فأدرك بفهمه ما لم ندرك! ولا يسعنا أنه نفتي بقوله ما لم نفهم » .

(٣) قال شيخنا الامام الكوثري رحمه الله تعالى في كتابه: «إحقاق الحق بإبطال الباطل في « مغيث الحلق » في ( ص ١٦ ): « و أما ما وقع في بعض كتب الفروع - كما في « الفوائد البهية » في ترجمة ( عصام بن يوسف ) من أن أبا يوسف بعد أن توضاً من ماء قليل وصلتى ، ثم ظهر وقوع نجاسة فيه ، قال : ( فلناخذ بقول الشافعي ) ، فغطاً بحت عن ( فلناخذ بقول أهل ألحجاز ) ، لأن الشافعي إنما بدا ميذيع اجتهاده بعد و فاة أبي يوسف بدهر » . التمي كلام شيخنا الكوثري عليه الرحمة في « إحقاق الحق » وقد صر ح رحمه الله تعالى في كتابه: « بلوغ الأماني في سيرة الامام محمد بن الحسن الشيباني » في ( ص ٢٨ ) : « أن الامام الشافعي أظهر اجتهاده بعد و فاة الامام محمد بن الحسن بسنوات . . . » . وقد صر ح بهذا الذي صو به شيخنا في غير كتاب، وقد جاء في كتاب « حجة الله البالغة » للامام الشاه ولي الله الدهاوي وحمه الله أنه صلى بالناس و تفر قوا ، ثم أخبر بوجود فأرة ميتة في بئر الحمام فقال : إذاً ناخذ بقول إخواننا من أهل المدينة : إذا بلغ الماء أهاء محمل مشا » .

ولا عجب منهم فانهم من الموام! إنما المجب من يتشبه بالعاماء ويشي مشيهم كالأنعام ، . انتهى .

وكان رحمه الله مع تقدمه في علم الأثر وبصيرته في الفقه له بسطة وكثيرة في علم النسب والأخبار والفنون الحيكتميَّة .

وكان ذا عناية تامة بالمناظرة ، 'مِنبَّه كثيراً في مصفاته على أغلاط العلماء .

ولذلك جرت بينه وبين العلامة عبد الحق بن فضل حق الخير آبادي مباحثات في تعليقات حاشية الشيخ غلام مجيى على « مير زاهد رسالة » ، وكان الشيخ عبد الحق يأنف من مناظرته ، ويريد أن لايذاع ردُهُ عليه .

و كذلك جرت بينه وبين السيد صد يق حسن الحسيني القنوجي فيما ضبط السيد في «إتحاف النبلاء» وغيره من وفتيات الأعلام نقلاً عن «كشف الظنون » وغيره » وانجر "ت إلى ما تأباه الفطرة السليمة . ومع ذلك لما توفي الشيخ عبد الحي المترجم له تأسقًا \_ السيد صد "يق حسن خان \_ بموته تأسفًا شديدً وما أكل الطعام في تلك الليلة » وصلى عليه صلاة الغيبة » نظرًا إلى سعة الطلاعه في العلوم والمسائل (١) .

و كذلك جرت بينه وبين العلامة محمد بشير السمسواني في مسألة شد" الرحل لزيارة النبي ﷺ .

<sup>(</sup>١) قال عبد الفتاح: لقيت في رحلتي إلى الهند والباكستان في العام الماضي سنة ١٣٨٢ حفيد صديق حسن خان: الشيخ رشيد الحسن حفظه الله تعالى ونفع به ، فحد "ثني: «أن السيد أمر بإغلاق بلدة بهوبال التي هو ملكئها ثلاثة أيام مُحزناً على الشيخ أبي الحسنات! وقال: اليوم مات ذوق العلم! وماكان بيننا من منافسات إلها كان للوقوف على المزيد من العلم والتحقيق».

وكانت وفاته لليلة بقيت من ربيع الأول سنة أربع وثلاثمائة وألف , و دُفينَ بمقبرة أسلافه ، وكنتُ حاضراً ذلك المشهد ، وكان ذلك اليوم من أنحس (٢) الأيام ، اجتمع الناس في المدفن من كل طائفة وفرقة ، أكثر من أن محصروا ، وقد صلّوا عليه ثلاث مر"ات » .



(۱) سَرَد المؤلِّف هنا مصنَّفات الامام اللكنوي ، وقد نقدمت جميعتُها في (ترجمته بقلمه) فأغنَت عن إعادة ذكرها ، سوى أنه زاد المؤلِّف عنا على ما تقد م في فن المنطق والحكمة : ٩٨ - الكلام الوهبي المتعلق بالقطبي . وفي علم التاريخ : ٩٩ - مقدمة عمدة الرعاية . ١٠٠ - وخير العمل بذكر تراجم علماء فرنكي محل . لم يتم . ١٠١ - والنصيب الأوفر في تراجم علماء المائة الثالثة عشر . لم يتم . ١٠١ - ورسالة أخرى في تراجم السابقين من علماء الهند . لم تتم » .

قال عبد الفتاح: ولعلتها التي تقدَّمت في تعداد المؤلف. برقم ١٣: « رسالة في تراجم فضلاء الهند » ? وسمّى رسالته في تفاضل اللغات : « تحفة الثقات في تفاضل اللغات . لم تتم » .

وقال نجل المؤلّف مولانا أبو الحسن الندوي في كتابه: «المسلمون في الهند»: (ص ٤٠): « ويبلغ عدد مؤلفات علامة الهند فخر المتأخرين الشيخ عبد الحي اللكنوي (١١٠) ، منها (٨٦) كتاباً بالعربية » .

(٢) كذا بخط المؤلِّف عفا الله عنا وعنه .

مؤلفات الإمام الكنوي

في الجيح والتعديل للإمام أبي الحسنات محرعب الحي اللكنوي الهندي ولد ١٣٦٤ وتوني ١٣٠٤ ٥

حققه وَخرَج نَصُوصه وَعَلَقَ عَلَيه عَلَي المعالمة عَلِيه المعالمة عَلَيه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيْهِ عَلِيْه

الت اشر مكتب المطبوعات الإسلاميت مكتب المطبوعات التعليم الشرعي ١١٥٦٦ حلب \_ الفرافرة \_ جمعية التعليم الشرعي ١٢٥٦٦

## بي لِلهِ الرَّجْمِزُ الرِّحِيْمِ

الحمد لله الذي بَعث لهدامة خلقه رسلاً وأنبياء وخصَّهم عزيد التعظيم والتبجيل. وَجَعل منأشرفهم وساداتهم وأكلهم ورؤسائهم سيدًنا محمداً المنعوت بناية التكريم والتفضيل. و جَعل شريعتــه من بين الشرائع السماوية موصوفةً باليسر والتسهيل . و َنَسخ بها جميع َ الاَّديان والمِلَل ، وأبطل بها شرْك َ الاُوثان والنحل ،وأدامها إلى يوم النهويل. فسبحانه من آله جلَّت قدرته، و عُظمت هيئه، تمالى عما يصفه الظالمون به من التشبيه والتجسيم والتمطيل . وتنزُّه عن التجانس والتشابه والتمثيل . ولله المثلُ الاعلى في السموات المُللى والطبقات السُّفلي ، ليس كمثله شيء في الأولى والأخرى في أوصاف التكميل . أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك َ له ، ولا ضدَّ له ، ولا ندَّ له ، ولا منا قضَ له ، ولا ممارضَ له يمارضه في التدبير والتعميل. أحمده حمداً كثيراً على أن حفظ شريعة سيد أنبيائه من التغيير والتبديل . وَ بَعْث في أمته ُ فضلاءَ وُ نقًّادا ، وكُمَلاء و رهادا ، اهتموا بحفظ آثار نبيهم ، واقتدوا بأخبار شفيعهم ، وتكائموا في مراتب الجرح والتعديل . وألهمهم كيفية َ رواية الأحاديث وحملها ، والبحث عن وصلها و فصلها ، وعن حسبها وصحتها وضعفها وقوتها ، وعن نقد أسانيدها بحسن التأصيل فصارت الأحاديث المُصْطَفِيَّة والآثار الشرعيَّة منقَّاةً ومصفَّاة من كل مفسدة وتجهيل وأشكره شكرا كبيرا على أن وعد على رأس كل مائة من مئات هذه الأمة ، بأن يَبْعث فيها منها من يجدد ملا المن يتهد فيها من مكايد (٢) أصحاب لها دينها (١) ، ويقيم لها طريقها ، ويحفظها من مكايد (٢) أصحاب

(١) يشير إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعاً : ﴿ إِن الله يبعث لحذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجد له ادينها ﴾ . أخرجه أبوداود في ﴿ سننه ﴾ في أول كتاب الملاحم (٤/١٠٠) والحاكم في «المستدرك » في كتاب الفتن (٤/٢٠٥) والبيهقي في كتاب ﴿ المعرفة ﴾ . وهو حديث صحيح كما نص عليه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وغيرهما . قال العلقمي : معنى التجديد إحياء ما اندرس من الكتاب والسنة ، والأمر بقتضاهما . وقال العلامة على القاري في ﴿ المرقاة شرح المشكاة » : (١/٨٤٢) : ﴿ ولا شك أن هذا التجديد أمر الفافي ، لأن العلم كل سنة في التنزل كما أن الجهل كل عام في الترقي ، وإنما إضافي ، لأن العلم كل سنة في التنزل العلم في أواننا !! و إلا فلا مناسبة بين المتقدمين والمتأخرين علماً وعملًا وحلماً وفضلًا وتحقيقاً وتدقيقاً » .

(٢) وقع في الأصلين : ( مكائد ) بالهمزة وهو غلط شائع ! صوابه : ( مكايد ) بالياء لا غير ، لأن الياء فيه من أصل الفعل ، لا مزيدة كصحائف ، كما هو مقرر في موضعه من كتب الصرف والنحو . ويشبه هذا الغلط : الغلط ني لفظ ( مشايخ ) فيكاد بمجمّع في مطبوعات إخواننا علماء الهند على كتابته بالهمزة ، وهو غلط قاطع . ومن اللطائف ما قلته لبعض العلماء في الهند حين زرتها : إذا قيل لي : لماذا جئت إلى الهند ? فالجواب : جئت لأقول : لا تهمزوا ( المشايخ ) فإن ( همز ) المشايخ لا يجوز .

التسويل. وأشهد أن سيدنا ومولانا مجمداً عبد ورسو له وصفيه وخليله ، ونجيه وحبيبه ، الذي جاءنا من عند ربسا بالشريعة السهلة البيضاء ، وهدانا إلى الطريقة الحسنة الفراء ، جزاه الله عنا خير الجزاء ، في الابتداء والانتهاء ، وأوصله إلى أعلى درجات التفضيل . اللهم صل عليه صلاة تنجينا من كل تهويل ، وتحفظنا من كل تنكيل .

وقد اختلف العلماء في جواز إفراد أحدهما عنى الآخر اختلافاً طويل الكلام ، والذي حط عليه كلام المحققين منهم أن الافراد خلاف الأولى، وانظر الموقوف على أقوال العلماء في ذلك : « مجلى الأسرار والحقائق فيا يتعلق بالصلاة على خير الخلائق » للعلامة الشبخ أحمد البلاغييثي المغربي المتوفى سنة ١٣٤٨ ( ص ٤٨ – ٥١) منه ، و « فتح الملهم بشرح صحيح مسلم » للعلامة شَبيّر ( ص ٤٨ – ٥١) منه ، و « فتح الملهم بشرح صحيح مسلم » للعلامة شَبيّر آحمد العنماني الهندي المتوفى سنة ١٣٦٨ ( ١ / ١١٠) وحمها الله تعالى .

وبعد: فيقول الراجي عفو ربه القوي ، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي ، تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخني ، ابن مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم ، أدخله الله دار النعيم:

هذه رسالة رشيقة ، و عبالة أنيقة ، اسمها يخبر عن رسمها ، وفحواها يشمر عمناها ، أعنى :

# الر" فع والت كيل في الجرح ولتعديل

أبعثني على تأليفها ما رأيت من كثير من عاماء عصري، وفضلاء دهري ، من ركوبهم على متن عمياء ، وخبطهم كخبط المشواء ، تراه في بحث التعديل والجرح ، من أصحاب القر ح ، فهم كالحُبارى في الصَّحارى ، والسكارى في الصَّحارى ، وما ذلك إلا للجهم بمسائل الجرح والتعديل ، وعدم وصولهم إلى منازل الرفع والتحميل ، كم من فاضل قد جر ح الأسانيد الصحيحة ، وكم من كامل قد صحَّج الأسانيد الضعيف ويضعفون كامل قد صحَّج الأسانيد الضعيف ويضعفون والنعديل من كتب نقاد الرجال - كر تهذيب الكهال»للحافظ ألمزي، والنعديل من كتب نقاد الرجال - كر تهذيب الكهال»للحافظ ألمزي، وهريب التهذيب»، وقريب التهذيب»، و «كامل » ابن عدي ، و «لسان الميزان » ، وغيرها من وفيرها من

كتب أهل الشأن – أمراً يسيرا ،وماتركوا في هذا الباب قطميراً ونقيراً ، مع جهلمم باصطلاحات أئمة التعديل والجرح ، وعدم فرقهم بين الجرح المهم والجرح الغير (١) المبهم ، وبين ما هو مقبول وبين ما هو غير مقبول عند حَمَلة ألوبة الشرع ، وبُعْد مداركهم عن إِدراك مراتب الأثمة ، من معد لي الأمة ، أو ما علموا أن الدخول في هذه المسالك الصعبة ، التي زلَّت فها أقدام الكملة ، أمر عظم ، لا يتيسر من كل حبر كريم ، فضلاً عمن يتصف بالسالك في أودية الضلال ، والخابط في ظلماء الليال ؟! أو ما فهموا أنَّ لكل مقام مقال (٢)، ولكل فن رجال (٢) ، وأنَّ جرحَ من هو خال عنه في الواقع ، وتمديلَ من هو مجروح في الواقع ، أمر ذو خطر ، لا يليق بالقيام به كل ﴿ بشر ؟! فأردت أن أكتب في هذا الباب رسالة شافية ، وعجالة كافية ، تشتمل على ُعلالة (٣) فوائد المتقدمين ، وُسلالة فرائد المتأخرين ، أذكر فمها مسائل متعلقة بالجرح والتعديل ، ومناهل مربوطة بأثمة الجرح والتعديل ، لتكون مفيدة وهادية ، إلى الطريقة النقية الصافية ،

<sup>(</sup>١) هكذا جاء في الأصلين ، وهو استعبال خاطىء ، وغلط شائع ، لما نجمع فيه من إدخال « أل » على « غير » مع الاضافة الى ما فيه « أل » ، وصوابه أن يقال ( الجرح غير المبهم ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين ، وحقه أن يوسم بالألف . ولكن المؤلف واعى المؤلف واعى فيه السجعات السابقة جرياً منه على لغة ربيعة إذ ُتجيز ذلك . (٣) جاء في أحد الأصلين : (غلالة) . وهو تحريف .

فدونك كتابا أبروي كل غليل، ويشفي كل عليل، أبرشدك إلى سوا الطربق، وأيجيك من كل حريق، وأيملتمك ما لم تكن تعلم، وأيفهمك ما لم تكن تعلم، وستقول بعد الاطلاع على ما فيه من كنوز الفوائد، وأدرر الفرائد: هذا بحر زاخر، كم ترك الأول للآخر (). وأرجو من كل من ينتفع به أن يدعو لي بحسن الخاعة، وخير الديا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن يقبله مع سائر تصابيني و يجعله لوجهه الكريم، إنه ذو الفضل العظيم، وأن أيجنت أقلامي من التوصيف والخطك ، وأقدامي من السهو والزلل، وأن يحفظني من التوصيف عجد د (۱) الأغلاط، ومحد د الأشطاط، آمين يا رب العالمين.

وهذه الرسالة مرتبة على مقدمة مشتملة على الأمور المهمة ومراصد عديدة (٣)، متضمنة على مقاصد سديدة .

<sup>(</sup>١) نعم لقد صدّق المؤلف مسندا القول بتآليفه النافعة ، وفي طليعتها هدا الكتاب . وما أصدق كلمة الامام ابن مالك النحوي في أول كتابه « التسهيل » إذ يقول : « وإذا كانت العلوم منحاً آلهة ، ومواهب اختصاصية ، فغير مستبعد أن يُدخر لبعض المتأخرين ، ما عشر على كثير من المتقدمين ، نعوذ بالله من حسد يسد باب الانصاف ، ويصد عن جميل الأوصاف » .

<sup>(</sup>٢) أياميِّح المؤلف رحمه الله تعالى بعَصْريِّه : الشيخ صدِّيق حسن خان ، وقد سبقت الاشارة اليه في «التقدمة».

(٣) هي أربعة مراصد .

#### المقارمة

9

فيما يتعلق بحكم جرّح الرواة وتعديلهم ، وما يجب فيه من التثبت والتحري لقولهم وفعلهم ، وما مُكذّر من المبادرة إلى الجرح بلا ضرورة ، وما لا يجوز من الجرح ونقله ، وما يجوز منه ، ولنذكر ذلك في إيقاظات عديدة ("مشتملة على إعاضات سديدة .

## - ۱ - القاط - ۱ -

ذكر النووي (٢) في « رياض الصالحين (٣) » والغزالي (٤) في « إحياء علوم الدين (٥) » وغير ُهما في غير ِهما أن غيبة الرجل حياً وميتاً

<sup>(</sup>١) اشتمل هذا الكتاب على (٢٥) إيقاظاً.

<sup>(</sup>۲) هو شارح ( صحیح مسلم » شیخ الاسلام مجیی بن شرف محیی الدین النووی، نسبة الی قریة من قری دمشق ، المتوفی سنة ۲۷۷ سبع و سبعین بعد ستائة . وقیل : سنة ۲۷۲ ست و سبعین . منه رحمه الله .قلت : وعلیه الجمهور .

<sup>(</sup>٣) في باب ما يباح من الغيبة ( ص ٥٣٨ ) .

<sup>(</sup>٤) هو حجة الاسلام محمد بن محمد بن محمد الطوسي مجدد المائة الحامسة المتوفى سنة ٥٠٥ خمس وخمسائة . منه رحمه الله .

<sup>(</sup>٥) في كتاب آفات اللسان (٩٥/٥) من طبعة لجنة نشر الثقافة الاسلامية .

أتباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وهي ستة :

الاول : النظلم ، فيجوز للمظلوم أن ينظلم الى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه "" فيقول : فلان ظلمني كذا .

الثاني : الاستمانة على تغيير المنكر وردِّ العاصي إلى الصواب، فيقول : لمن ترجو منه إزالة المنكر : فلان يفعل كذا فازجر.

الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي بكذا، في سبيل الخلاص منه ؟

ارابع: تحذيرُ المؤمنين من الشر ونصيحتُهم، ومن هذا الباب: المشاورةُ في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداء الو معاملته أو غير ذلك ومنه: جرْحُ الشهود عند القاضي، وجرْحُ رواة الحديث، وهو جائز بالاجماع، بل واجبُ للحاجة. ومنه: ما إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقهُ بذلك فنصحه ببيان حاله بشرط أن يقصد النصح، ولا يحمله على ذلك الحسدُ والاحتقار.

الخامى : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته ، فيجوز ذكره

<sup>(</sup>١) في الأصلين : (من مظلومه ) . وهو سهو قلم .

بما تجاهر به دون غيره من العيوب.

السادس : التعريف ، كان يكون الرجل معروفاً بوصف يدل على عيب ، كالاعمش والاعرج والاصم والاعور والاحول وغيرها . فهذه ستة أبواب "" ، ويُلحق بها غيرُها مما يناظرها ويشابهها ، ودلائلها في كتب الهن مسطورة ، وفي كتب الهن مسطورة .

#### القاط - ٢ -

لماً كان الجرح أمراً صعباً — فان فيه حق الله مع حق الآدمي، وربما يورث مع قطع النظر عن الضرر في الآخرة ضرراً في الدنيا، من المنافرة والمقت بين الناس، وإنما جوز للضرورة الشرعية — حكموا بأنه لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة، ولا الاكتفاء على نقل الجرح فقط فيمن و بحد فيه الجرح والتعديل كلاها من الثنقاد، ولا جرح من لا يحتاج إلى جرحه ، ومنعوا من جرح العلماء الذي لا يحتاج اليهم في رواية الاحاديث بلاضرورة شرعية. ولنذكر بعض عبارات العلماء الدالة على ما ذكرنا:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين ، وعبارة النووي : ( سنة أسباب ) وهي أوجه . وقد ساق كلّ من الغزالي والنووي في كتابيهما أدلة إباحة الغيبة لهذه الأسباب ، وسبق في « النقدمة » ذكر أدلة الاباحة للجرح والتعديل بتوسع .

قال السَّخاوي ('' في « فتح المغيث بشرح ألفية الحديث '' »: لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد . انتهي .

وقال الذهبي "" في « ميزان الاعتدال "" »: كذلك من "تكلم فيه من المتأخرين لا أُورِد منهم في هذا الكتاب إلا من قد تبين ضَعفُه واتضح أمره ، إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة ، بل على المحدثين والمفيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين ، ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره ، فالحد "

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي ، نسبة الى ستخا من أعمال مصر ، المتوفى سنة ۲۰ ه اثنتين وتسعائة ، لا سنة ۸٦٠ ستين بعد ثانمائه كما ذكره غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في كتابه « إتحاف النبلاء » وقد دذكرت ترجمته ونبذاً من أحواله في « إبراز الغي » وفي « تذكرة الراشد ». منه رحمه لله .

<sup>(</sup>٢): (ص ٤٨٢). ونقل السخاوي فيها عن العز بن عبد السلام أنه قال في « قو اعده »: « إنه لا يجوز الشاهد أن يجرح بذنبين مهما أمكن الاكتفاء بأحدهما ، فإن القدح إنما يجوز المضرورة ، فيقدر بقدرها ، ووافقه عليه القرافي ، وهو ظاهر ».

<sup>(</sup>٣) هو شيخ الاسلام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨ ثمان وأربعين بعد سبعمائة ، لا سنة ٧٤٦ ستة وأربعين كما ذكره غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في « إتحاف النبلاء ، ، وقد ذكرت ترجمته في « إبراز الغي الواقع في شفاء العي » . منه رحم، الله .

<sup>. ( \ / \ ) : ( \ \ )</sup> 

الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأسُ سنة (١) ثلاثمائة . انتهى .

وقال السيوطي (٢) في رسالته « الدوران الفككي على ابن الكركي » عند ذكر وجوه طعنه على معاصره السخاوي: الثالث أنه ألبّ تاريخا ملاه بغيبة المسلمين ، ورَمي فيه علماء الدين بأشياء أكثر هما مما يكذب فيه وعين ، فألبّ فت المقامة التي سميتها « الكاوي في تاريخ السخاوي » نزهت فيها أعراض الناس ، وهدمت ما بناه في تاريخه الى الائساس . انهى .

وقال السيوطي أيضاً في رسالته « الكاوي في تاريخ السخاوي»: الفر ض الآن بيان خطئه فيما تكب أن به الناس ، وكشط ما ضمّنه في تاريخه بالقياس ، فقد قامت الأدلة في الكتاب والسنة على تحريم احتقار المسلمين ، والتشديد في غيبتهم عاهو صدق وحق ، فضلاً عما يكذب فيه الجارح وعين . فان قال : لابد من جرح الرواة والنقلة ، وذكر الفاسق والمجروح من الحلة ، فالجواب :

<sup>(</sup>١) لفظ (سنة) غير موجود في الأصلين ، وهو موجود في «الميزان» .

<sup>(</sup>٢) هو جلال الدين عبد الرحمن السيوطي مجدد المائة التاسعة ، المتوفى سنة ٩١١ احدى عشرة بعد تسعائة ، وقد ذكرت ترجمته في التعليقات السنية على « الفوائد البهية » . منه رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) في الأصلين : (سلب). وهو سهو قلم ، إذ معنى (سلب) : اختلس . ولا يتقبله المقام هذا ، أما (ثلب ) فمعناه : لام وعاب ، وهو المناسب هذا .

أولاً: أن كثيراً ممن جَرَحهم لا رواية لهم ، فالواجب فيهم - شرعاً – أن يسكت عن جرحهم ويهمله .

وثانياً: أن الجرح إلما أجوز في الصدر الأول حيث كان الحديث يؤخذ من صدور الأحبار لا من بطون الاشفار، فاحتيج اليه ضرورة للذب عن الآثار، ومعرفة المقبول والمردود من الا حاديث والاخبار، وأما الآن فالممدة على الكتب المدونة. غاية ما في الباب: أنهم شرطوا لمن أيذكر الآن في سلسلة الاسناد، تصنو نه أن وثبوت سماعه بخط من يصلح عليه الاعتماد، فاذا احتيج الآن إلى الكلام في ذلك اكتفي بأن يقال: غير مصون أومستور، وييان أن في سماعه نوعاً من التهور والزور، وأما مثل الا ثمة الاعمادي والمنافي والقاياتي والقائق من يوجه المنافي والقائق والمنافي وجه المنافي وجه المنافي في جواده من وجه المنافي في موادئكر والما منافي أن في أما ومنافي أهاجيهم المنافي وجه المنافي وجه المنافي والمنافي أما ومنافي أهاجيهم المنافي وجه المنافي وحمه المنافي أن في أما ومنافي أهاجيهم المنافي وجه المنافي والمنافي أن وجه المنافي والمنافي والمنافي والمنافي أن وجه المنافي والمنافي والمن

وقال السَّخاوي في « فتح المغيث (٢) »: ولذا تعقَّب ابنُ دفيق العيد ابن َ السمعاني في ذكره بعض الشعراء والقدح فيه، بقوله : إذا لم يُضطر فيه إلى القدح فيه للرواية لم يجز. ونحوه مُ

<sup>(</sup>١) في الأصلين : (وتصوينه) . وهو سهو كما ترى .

<sup>. (</sup> ک ۲ ک ) : (۲)

قولُ أَبِنَ المرابط: قد دُو إنت الأخبار وما بقي للنجريح فأئدة، بل انقطعت على رأس أربعائة . انتهى .

وقال الذهبي في «ميزانه» ('' في ترجمة ( أبان بن يزيد المطار ) : قد أورده أيضاً الملامة ابن الجوزي في « الضعفاء » ولم يذكر فيه أقوال من وثقه ، وهدذا من عيوب كتابه : يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق ، انهى .

قلت: هذه النصوص لعلها لم تقرع صماخ أفاضل عصرنا وأماثل دهرنا ؟ فان شيمتهم أنهم حين قصد هم بيان ضعف رواية ينقلون من كتب الجرح والتعديل الجرح دون التعديل ، فيوقعون العوام في المع لكم لكم لكم المخلطة لظنهم أن هذا الراوي عار عن تعديل الأجله . والواجب عليهم أن ينقلوا الجرح والتعديل كليهما ثم يرجموا – حسما يلوح لهم عليهم أن ينقلوا الجرح والتعديل كليهما ثم يرجموا – حسما يلوح لهم الحد كالتهما . و لعمش ي تلك شيمة محرسة وخصلة مخرسة .

ومن عاداتهم السيئة أيضاً : أنهم كليّا ألّفوا سفراً في تراجم الفضلاء ، ملا وه عا يستنكف عنه النبلاء ، فذكروا فيه المعايب والمثالب في ترجمة من هو عنده من المجروحين المقبوحين ، وإنكان جامعاً للمفاخر والمناقب . وهذا من أعظم المصائب ، تفسد به ظنون العوام ، وتسري به الأوهام في الأعلام .

<sup>. (9/1): (1)</sup> 

ومن عاداتهم الخبيثة: أنهم كليا ناظروا أحداً من الأفاضل في مسألة من المسائل ، توجهوا إلى جرّحه بأفعاله الذاتية ، وبحثوا عن أعماله العرّضية ، وخلطوا ألف كذبات بصدق واحد ، وفتحوا لسان الطعن عليه بحيث يتعجب منه كل ساجد ، وغرضهم منه إسكات عاصمهم بالسب والشم ، والنجاة من تعقب مقابلهم بالتعدي والظلم ، بجعل المناظرة مشاعة ، والمباحثة عاصمة ، وقد نبهت على قبح هذه العادات ، بأوضح الحجج والبينات ، في رسالتي « تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد (۱) » .

#### إيقاظ - ٣ -

'يشترط في الجارح و المعدّل: العلم' والنقوى و الورع و والصدق و التجنب عن النعصب ومعرفة أسباب الجرح و النزكية . ومن ليس كذلك لا 'يقبل منه الجرح و لا النزكية .

قال التاج السُّبْكي (٢): من لا يكون عالماً بأسبابها - أي

<sup>)</sup> سبق الحديث عنها مستوفى في « التقدمة » .

<sup>(</sup>٢) هو تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب السُّبْكي ، نسبة إلى (سُبْك) بالضم ، قرية بمصر ، المتوفى سنة ٧٧١ إحدى و سبمين بعد سبعيائة ، وهو ولد التقي علي السبكي ، وتلميذ الذهبي . منه رحمه الله .

الجرح والتعديل – لا ُ يقبلان منه لاباطلاق ولا بتقييد (۱ ُ . انتهى . وقال البدر بن جَمَاعة (۲ ُ : من لايكون عالماً بالا سباب لا مُيقبل منه جرح ولا تمديل لا بالاطلاق ولابالنقييد . انتهى .

وقال الحافظ (٣) ابن حجر في شرح «نخبته» (١) : إن صدر الجرح من غير عارف بأسبابه لم يُعتَبر به . انتهى . وقال أيضا (٥) : تُقبل التركية من عارف بأسبابها لا من غير عارف ، وينبغي أن لا يُقبل الجرح ولا من عدل متيقظ . انتهى .

وقال الذهبي في ترجمة (أبي بكر الصديق) من كتابه «تذكرة الحفاظ (٦) »: حقّ على المحدِّث: أن يتورع فيما يؤدّيه ، وأن يسأل

<sup>(</sup>١) نحو هذا المعنى في « جمع الجوامع » للسبكي (٢/١١٢) بشرح المحلي.

<sup>(</sup>٢) هو القاضي محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة أبو عبد الله بدرالدين الحموي الدمشقي المصري ، له «مختصر في أصول الحديث ، فرغ منه سنة ٦٨٧ وله غير ذلك ، وكانت وفاته سنة ٧٣٣ ، كذا في «طبقات الشافعية» لابن شهبة الدمشةي . منه رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ أحمد بن علي المصري مؤلف « فتح الباري » و « تقريب التهذيب » و « لسان الميزان » وغيرها ، المتوفى سنة ٨٥٨ كما ذكره غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في كتابه « أبجد العلوم » . منه نور الله ضريحه بالنور الأزهر الى قيام المحشر .

<sup>(</sup>٤) : ( ص ١٣٧ ) من « لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر » .

<sup>. (</sup> ۱۳٥ ص ) : (٥)

<sup>(</sup>٦) : (١/٤) من الطبعة الثالثة .

أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ، ولا سبيل إلى أن يصير العارف – الذي يُزكتي نقلة الأخبار ويجرحهم – جهنبيذاً (١) إلا بادمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والانصاف ، والتردد إلى العلماء والاتقان ، وإلا تفعل :

فدَع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد

فان آنست من نفسك فها وصدقا ودينا وورعا ، وإلا فلا تفعل (٢) ، وإن غلب عليك الهوى والعصبية كرأي و لمذهب ، فبالله لا تشعب ، وإن عرفت أنك مخليط مخبيط مهميل كليدود الله فأرحنا منك . انتهى .

وفي « فوانح الرَّحمُوت (٣) شرح مسلَّم (١) الثبوت » : لابد المزكي أن يكون عدلاً عارفاً بأسباب الجرح والتعديل ، وأن يكون

<sup>(</sup>١) أي نقاداً خبيراً .

<sup>(</sup>٢) الذي في « تذكرة الحفاظ » من الطبعة الثالثة المطبوعة سنة ١٣٧٥ المقابلة بنسخة الحرم المكي : ( فلا تَسَعَنَ ً ) .

<sup>(</sup>٣) لبحر العلوم مولانا عبد العلي بن ملا" نظام الدين اللكنوي المتوفى سنة ١٢٢٥ خمس وعشرين بعد الألف والمئتين . منه رحمه الله .

<sup>. (10 \ / \ ) : ( \ )</sup> 

منصفاً ناصاً ، لا أن يكون متعصباً و ُمعجَباً بنفسه ؛ فانه لا اعتداد بقول المتعصب ، كما قد ح الدارقطني في الامام الهم أبي حنيفة رضي الله عنه بأنه ضميف في الحديث . وأي شناعة فوق هذا ؟! فانه إمام ورع تقي نقي خائف من الله ، وله كرامات شهيرة ، فبأي شيء نطر ق إليه الضعف ؟! .

فنارة يقولون: إنه كان مشتغلاً بالفقه ، انظر بالانصاف أي " قبح فيما قالوا ؟! بل الفقيه أولى بأن يؤخذ الحديث منه (١) .

ونارة بفولون: إنه لم أيلاق أعة الحديث إنما أخذ ما أخذ ما أخذ من حمّاد. وهذا أيضاً باطل ، فانه روى عن كثير من الاثمة كالامام محمد الباقر والاعمش وغيرها. مع أن حمّاداً كان وعاء للملم ، فالاخذ منه أغناه عن الاخذ عن غيره . وهذا أيضاً آية معلى ورعه و كال تقواه وعلمه ، فانه لم يكثر الاساتذة لئلا تنكثر الحقوق فيخاف عجز ه عن إيفائها .

والمرة يقولون: إنه كان من أصاب القياس والرأي (٢).

<sup>(</sup>١) انظر مصداق هذا في الباب الذي عقده الامام ابن أبي حاتم الوازي في كتابه « الجرح والتعديل » : (١/ ٢٤ – ٢٧).

<sup>(</sup>٢) قال شيخنا الامام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى : ﴿وَرَدَتُ فِي الرَّايِ آثَارِ تَذْمُهُ ﴾ وآثار تمدحه ، والمذموم : هو الرأي عن هوى ، =

و الممدوح هو استنباط حكم النازلة من النص ، على طريقة فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم ، برد النظير إلى نظيره في الكتاب والسنة . وقد خر جامع الخطيب غالب تلك الآثار في « الفقيه والمتفقه » و كذا ابن عبد البر في «جامع بيان العلم » مع بيان مو او د تلك الآثار . والقول الحتم في ذلك: إن فقهاء الصحابة والتابعين و تابعيهم جرو و اعلى القول بالرأي بالمعنى الذي سبق ، أعني استنباط حكم النازلة من النص ، وهذا من الاجماعات التي لا سبيل إلى إنكارها . . . فالرأي بهذا المعنى وصف مادح بوصف به كل فقيه ، ينبيء عن دقة الفهم وكال الفوص ، ولذلك تجد ابن قنيبة يذكر في كتاب « المعارف » الفقهاء ابن أنس رضي الله عنهم . وكذلك تجد الحافظ محمد بن الحارث الحشيني يذكر بعنوان (أصحاب الرأي) و يعدد في كتاب « المحاب الرأي » وهكذا أصحاب الرأي » وهكذا أبن أنس رضي الله عنهم . وكذلك تجد الحافظ محمد بن الحارث الحشيني يذكر يفعل أنضاً الحافظ أبو الوليد الفرضي في كتاب « تاريخ علماء الاندلس » . وكذلك الحافظ أبو الوليد الباجي في شهرحه على « الموطأ »: (٧/ ٠٠٠) والحافظ ابن عبد البر أيضاً — حتى إنه حينا شرح كتاب الموطأ سماه : « الاستذكار ابن عبد البر أيضاً — حتى إنه حينا شرح كتاب الموطأ سماه : « الاستذكار ابن عبد البر أيضاً — حتى إنه حينا شرح كتاب الموطأ سماه : « الاستذكار ابن عبد البر أيضاً — حتى إنه حينا شرح كتاب الموطأ سماه : « الاستذكار النه علماء الأمصار فها تضمنه الموطأ من معاني الوأي والآثار —

وبهذا يتبين أن تنزيل الآثار الواردة ( في ذم الرأي عن هوى ) في فقه الفقهاء وفي ردهم النوازل \_ التي لا تنتهي الى انتهاء تاريخ البشر \_ إلى المنصوص في كتاب الله وسنة رسوله: إنما هو هوى "بشع" تنبذه 'حجمَج' الشرع . وأما تخصيص الحنفية بهذا الاسم فلا يصح إلا بمعني البراعة البالغة في الاستنباط ، فالفقه حيثاكان يصحبه الرأي ، سواء كان في المدينة أو في العراق . وطوائف الفقهاء كلهم إنما يختلفون في شروط الاجتهاد بما لاح لهم من الدليل ، وهم متفقون في الأخذ بالكتاب والسنة والاجماع والقياس ، ولا يقتصرون على واحد منها . . . قال سليان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي في شرح « مختصر واحد منها . . . قال سليان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي في شرح « مختصر الروضة » في أصول الحنابلة : واعلم أن أصحاب الرأي بحسب الاضافة هم كل الروضة » في أصول الحنابلة : واعلم أن أصحاب الرأي بحسب الاضافة هم كل واحد من المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورأي ، ولو بتحقيق = واحد من المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورأي ، ولو بتحقيق =

## وكان لا يعمل بالحديث (١) ، حتى وضع أبو بكر بن أبي شيبة

المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته ، وأما بحسب العدامية فهو في عرف السلف من الرواة بعد محنة خلق القرآن : عَلَمْ على أهل العراق ، وهم أهل الكوفة أبو حنيفة ومن تابعه منهم ... وبالدَغ بعضهم في التشنيع عليه ... وإني والله لا أرى إلا عصمته ما قالوه ، وتنزيه على إليه نسبوه ، وجملة القول فيه : أنه قطعاً لم تخاليف السنة عناها ، وإنما خالف قيما خالف منها الجتهاها ، مججج واضحة ، ودلائل صالحة لائحة ، ومجمعة بين أيدي الناس موجودة ، وقل أن ينتصف منها مخالفوه ، وله بتقدير الخطأ أجر ، وبتقدير الاصابة أجران ، والطاعنون عليه إما محساد ، أو جاهلون بمواقع الاجتهاد ، وآخر ما صح عن الامام أحمد رضي الله عنه إحسان القول فيه والثناء عليه ، وآخر ما صح عن الامام أحمد رضي الله عنه إحسان القول فيه والثناء عليه ، فكره أبو الورد من أصحابنا في كتاب «أصول الدين » . انتهى مختصراً من قدمة « نصب الراية » : ( ص ٢٠ - ٢١ ) . وانظرها لزاماً ففيها من الفوائد والتحقيقات النادرة ما لا تجده في كتاب آخر .

(١) مثل ُ هذه الدعوى الباطلة : دعوى ابن عدى أن الامام أبا حنيفة لم يَرو إلا ثلاثائة حديث ، ودعوى ابن خلدون في رمقدمته » إذ قال فيها عن أبي حنيفة : « يقال إنه إنما بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثاً أو نحوها إلى خسين » . كما في النسخة المخطوطة المحفوظة في الآستانة ، وقد صحيحها المؤلف بخط يده ، وتوجد نسخة مصورة عنها بدار الكتب المصرية . وجاء في المقدمة المطبوعة بمطبعة بولاق (ص ٢١٧) وغيرها من الطبعات : « ويقال : بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثاً أو نحوها »!!

في حين أن مسانيد أبي حنيفة تزيد على سبعة عشر مسنداً ، كما في « تأنيب الخطيب الشيخنا الكوثري (ص١٥٦) وغيره. وقد استوفى المؤلف الامام اللكنوي رحمه الله تعالى إبطال دعوى ابن خلدون في مقدمة كتابه «عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية» أفضل استيفاء فانظره (١/٤٣ - ٣٧). وانظر معه لزاماً ماعلقه شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى على «شروط الأئمة الحمسة» للحازمي (ص٥٠).

### في كتابه (١) باباً للرد عليه، ترجمَهُ : (باب الرد على أبي حنيفة (٢)

(١) المعروف بـ «المصنَّف» . والباب المشار اليه هو في آخره .

(٢) سَعَى بعضُ الحانقين على مذهب الامام أبي حنيفة بنشر هذا الباب خاصة من « مصنف ابن أبي شيبة » ، و طبع في الهند بقصد النهويش على علماء المذهب الحنفي هناك ، إذ المذهب الحنفي مذهب جهور المسلمين في تلك البلاد الواسعة .

فنهض شيخنا العلامة المحقق الحجة الامام الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل شيخ الاسلام في الدولة العثانية رحمه الله تعالى وأليف شرحاً حافلًا لتلك المسائل التي أوردها ابن أبي شببة ، وهي (١٢٥) مسألة من أمهات المسائل الاجتهادية ، ادعى ابن شيبة نحالفة أبي حنيفة فيها لأحاديث صحيحة ، فأورد شيخنا أدلة الامام أبي حنيفة ، وبيتن فيه من وافق أبا حنيفة عليها من الأعمة الأعلام ، واستوفى الكلام على كل مسألة منها في كتاب بلغ أقر ابة ثلاثمائة صفحة سماه « النسكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شببة على أبي حنيفة » . و طبع هذا الكتاب الحافل الجليل في مصر سنة ١٣٦٥ .

و كان هذا الكتاب بحق مفخرة من مفاخر العلم ، لما حواه من الحاكمات البارعة على طريقة المحدثين الفقهاء النقاد حتى قال فيه وفي كتابه الآخر « تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب » شيخننا آخر شيوخ الاسلام في الدولة العثمانية الشيخ مصطفى صبري رحمه الله تعالى في كتابه « موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين»: (٣/٣٩٣): «هما الكتابان الجديوان بأن تباهي بها معاهد الفاتح بدار الخلافة السابقة معاهد الأزهر بمصر الأخيرة ، حيث كان مؤلف هذين الكتابين الجليلين خريج معاهد الآستانة ثم مدرس طبقات الفقهاء والمحدثين بها ، إلى أن ألغى مصره يكل تلك المعاهد !! وهاجر المؤلف إلى مصر» .

وهذا أيضًا من التمصب كيف وقد قُبِلَ المراسيل (١) ،

وقال: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالرأس والمهن ، وما جاء عن أصحابه فلا أتركه ، ولم يخصص بالقياس عام خبر الواحد – فضلاً عن عام الكتاب – ولم يعدمك بالاخالة والمصالح المرسلة .

والمجب أنهم طَعنَوا في هـذا الامام مع قبولهم الامام الشافمي رحمه اللهُ وقد قال في أقوال الصحابة: كيف أتمسك بقول

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم الحنبلي في « إعلام الموقعين » : (١/٧٧) : « وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي وعلى ذلك بنى مذهبه ، كما قد م حديث القهقهة \_ مع ضعفه \_ على القياس والرأي ، وقد م حديث الوضوء بنبيذ النمر في السفر \_ مع ضعفه \_ على الرأي والقياس ، و من عطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم ، والحديث فيه ضعيف ، وشرط في إقامة الجمعة المصر ، والحديث فيه كذلك ، وكرك القياس المحض في مسائل الآبار ، لآثار فيها غير مرفوعة . كذلك ، وكرك القياس المحض في مسائل الآبار ، لآثار فيها غير مرفوعة . الامام أحمد » .

وقال ابن حزم: ﴿ جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي » . كما نقله الذهبي في الجزء الذي ألفه في « مناقب الامام أبي حنيفة » : (ص ٢١) ، و'طبع عصر سنة ١٣٦٧ مع جزئيه أيضاً في مناقب الامام أبي يوسف والامام محمد ابن الحسن رحمهم الله تعالى .

من لو كنتُ في عصره لحاججته ، ورَدَّ المراسيلي ، وخصّص َ عامَّ الكتاب بالقياس ، وعمـِلَ بالاخالة (١) .

وهل هذا إِلا َبهْت من هؤلاء الطاءنين .

والحق أن الأثوال التي صدرت عنهم في حق هذا الامام الهُمام، كلا أن الأثوال التعصب، لا تستحق أن يُلْتَفَتَ إليها، ولا ينطفي أن ورُ الله بأفواههم، فاحفظ وتَثَبَّت. انتهى .

(١) بالخاء المعجمة مع كسر الهمزة ، كما جاءت في الأصلينِ وفي « فواتح الوحموت شرح مسلم الشبوت » المنقول عنه ، في الطبعة الهندية ، وهي الصواب . ووقعت في « فواتح الرحموت » في طبعة بولاق (٢/١٥٤) وفي « الاحكام في أصول الأحكام » للآمدي (٣/٣٨) و(٤/٥): (الاحالة ) أي بالحاء المهملة ، وهو تحريف !!

و (الاخالة): مسلك من مسالك العلة ، التي ذكرها الأصوليون في مباحث أصول الفقه ، لا يقول به الحنفية ، ويقول به الشافعية . وقال الشوكاني في « إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصوله » : (ص ١٩٩): « المسلك السادس : المناسبة ، ويعبر عنها بالاخالة ، وبالمصلحة ، وبالاستدلال ، وبرعاية المقاصد ، ويسمى استخراجها : تخريج المناط . وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه » . وانظر لتفصيل القول والمذاهب في قبول ( الاخالة ) أو ردّها من كتب أصول الشافعية : « الاحكام في أصول الأحكام » الآمدي ( ٣ / ٣٨٧ - ٣٢ ٤ ) و « شرح جمع الجوامع للمحلي » بحاشية البناني ( ٢ / ١٧٤ ) . ومن كتب أصول الحنفية : « التقرير والتحبير في شرح مسلم الثبوت » للشيخ محب الله ( ٣ / ٢٠٠٠) .

وفي « تنوير الصحيفة بمناقب الامام أبي حنيفة (۱) »: لا تغتر بكلام الخطيب ، فان عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء كا بي حنيفة وأحمد وبعض أصحابه ، وتحامل عليهم بكل وجه ، وصنتف فيه بعضهم (۲) : « السهم المصيب في كبد الخطيب ». وأما ابن الجوزي فقد تابع الخطيب ! وقد عَجِب سبطه (۳) منه حيث قال

(١) للشيخ العلامة المتفنن الفقيه يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي المتوفى سنة ٩٠٩ في مجلد كبير .

(٢) هو الملك المعظم أبو المظفر عيسى ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أبوب الحنفي ، المولود سنة ٧٧٥ المتوفى سنة ٢٢٤ . و كتابه هذا طبع بمصر سنة ١٣٥١ في نحو مئتي صفحة . وقد صنقف في الرد على الحطيب سوى الملك المعظم غير واحد من العلماء ، منهم ابن الجوزي وسماه : « السهم المصيب في الرد على الخطيب » ، وسبط ابن الجوزي وسماه : « الانتصاد لامام أمّة الأمصاد» في مجلدين كبيرين وأبو المؤيد الخوادرمي في مقدمة كتابه «جامع مسافيد الامام الأعظم»: (١٩٨١ – ٢٩) ، والسيوطي وسماه : « السهم المصيب في نحر الخطيب » ، وشيخنا الأستاذ الامام محمد زاهد الكوثري وحمه الله تعالى ، وسماه : « تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمية أبي حينفة من الله تعالى ، وسماه : « تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمية أبي حينفة من الأكذيب » وهو كتاب كبير جامع واف نحو مئتي صفحة من القطع الكبير طبع بمصر سنة ١٣٦١ ، وقد تقدمت كلمة شيخ الاسلام مصطفى صبري رحمه الله تعالى في الثناء عليه ( ص ٢٢ ) .

(٣) هو المحدث الفقيه المؤرخ أبو المظفر جمال الدين يوسف بن فرغل بن عبد الله البغدادي سبط ابن الجوزي ، ولد سنة ٥٨١ وتوفي سنة ٢٥٤ ، ومن مؤلف انه : « الانتصار لامام أمّة الأمصار » في مجلدين كبيرين كما سبقت الاشارة اليه ، و « الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح » وقد طبع هذا بمصر سنة ١٣٦٠ ، وكلاهما . في الدفاع عن أبي حنيفة ومذهبه .

في « مرآة الزمان »: وليس العَجَب من الخطيب فأنه طعن في جماعة من العلماء ، وإنما العَجَب من الجَد تكيف سلك أسلوبه وجاء عاهو أعظم (١) ؟! أنتهى .

قات: الحاصل أنه إذا علم بالقرائن المقالية أو الحالية أن الجارح طعن على أحد بسبب تعصب منه عليه (٢) لا يقبل منه ذلك الجرح، وإن عُلم أنه ذو تعصب على (٣) جمع من الاكابر ارتفع الامان عن جرحه ، وعُد من أصحاب القررح . وسيأتي لهذا مزيد بسط في « المرصد الرابع (٤) » إن شاء الله ، فانتظره مفتشاً .

<sup>(</sup>١) نقل الشيخ ابن عابدين في حاشيته « رد المحتار » : ( ١ / ٣٧ ) هذا النص عن ابن عبد الهادي ، وفيه زيادة على ما هنا هي : « قال \_ أي ابن عبد الهادي \_ ومن المتعصبين على أبي حنيفة : الدارقطني وأبو نعيم ، فإنه لم يذكره في « الحلية » ، وذكر من دونه في العلم والزهد! » .

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصلين : (به) . فعدلتها الى (عليه) .

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصلين : ( بجمع ) . فعداتها .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ الايقاظ ﴾ الحامس والعشرين .

## المرصب الأول

فيما ُيقبل من الجرح والتمديل وما لا ُيقبل منها وتفصيل المفسّر والمبرّم فيهما

اعلم أن التعديل – وكذا الجرح – قد يكون مفسّراً وقد يكون مبنها، فالأول ما يَذْكُر فيه المعدِّلُ أو الجارحُ السبب، والثاني ما لا يُبنيّن السبب فيه .

واختلفوا – بعد ما انفقوا على قبول الجرح والتعديل المفسَّرين بشروطهما المذكورة في موضعه ، وقد مَنَّ ذكر (١) بعضها وسيأتي ذكر (٢) بعضها – في قبول الجرح المبَهم والتعديل المبَهم على أقوال :

الا ول : أنه أيقبل التعديل من غير ذكر سببه ، لأن أسبابه كثيرة فيثقل ذكرها ، فان ذلك أيحوج المعدل إلى أن يقول : (ليس (٣) يفعك كذا ولاكذا) ويَعُدد ما يجب تركه ، و(يفعك أ

<sup>(</sup>١) في « الايقاظ ، الثالث ( ص ١٦ - ٢٦) .

<sup>(</sup>٢) في « الايقاظ » التاسع عشر و « الايقاظ » الخامس والعشرين .

<sup>(</sup>٣) هكذا جاءت عبارة الخطيب في « الكفاية » : (ص ١٠٠٠).

وعبارة ابن الصلاح في « مقدمته » : ( ص ١١٧ ) : ( لم يفعل كذا ) . والمعنى متقارب .

كذا وكذا ) فيمُدُّ مَا يجب عليه فعله .

وأما الجرح فانه لا يُقَبِلُ إلا مفسَّراً مبيتَنَ "سبب الجرح لا ن الجرح يحصل بأمر واحد ، فلا يشق ذكره ، ولا ن الناس ختلفون في أسباب الجرح في فطلق أحدُهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحاً ، وليس بجرح في نفس الا م ، فلا بد من بيان سببه ليظهر أهو قادح أم لا . وأمثلته كثيرة ذكرها الخطيب (٢) البغدادي في « الكفامة (٣) » .

فنها: أنه قيل لشعبة: لم تركت َ حديث فلان ؛ قال رأيته ير كض على بِرْ ذَوْن (١) فتركته . ومن المعلوم أن هذا ليس بجرح موجب لتركه .

ومنها: أنه أتى شعبة ُ المنهالَ بنَ عَمْرُو فسمع صوتاً — أي صوت َ الطنبور من بيته ، أو صوت َ القراءة بألحان —

<sup>(</sup>١) في الأصلين : (مبين السبب الجرح). وهو سبق قلم من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) أعفل المؤلف هنا توجمة الخطيب خلافاً لعادته في توجمة من ينقل عن كتبهم مباشرة ، وذلك لأنه أشار الى كنابه إشارة ولم يلتزم نقل النصوص منه ، ثم ترجم للخطيب في « الايقاظ » الثالث عشر عندما نقل عن كتابه نقلًا مباشراً ، فتنظر توجمته هناك .

<sup>. (</sup> ۱۱۶ – ۱۱۰ ص ) : (٣)

<sup>(</sup>٤) البرذون : البغل .

فتركه (١) .

ومنها: أنه ُسئل الحَكَم بن ُعتَيْبَة : لِمَ لَم ترو عن زاذان ؟ قال : كان كثيرَ الكلام (٢) .

ومنها: أنه رأى جرير (٣) سِمَاكَ بنَ حرب يبول قائمـاً فتركه (١).

ومنها: أن القائلين بكون العمل جزءاً من الايمان كانوا يطلقون على من أنكر ذلك — وهم أهل الكوفة غالباً — الارجاء (٥) ،

(1) في « الكفاية » : (ص ١١٢) : « فسمعت فيه صوت الطنبور فرجعت ، قلت \_ القائل وهب بن جرير تلميذ شعبة \_ : فهلا سألت ? عسى أن لا يعلم هو ? » . وقال السخاوي في « شرح الألفية » : (ص ١٢٨) : « قال شيخنا \_ أي ابن حجر \_ : وهذا اعتراض صحيح ، فإن هذا لا يوجب قدحاً في المنهال » .

(۲) قال السخاوي في «شرح الألفية »: (ص ۱۲۸): لعله استند الى ما يروى عنه ﷺ أنه قال: « من كثر كلامه كثر سقطه ، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به » . انتهى . والحديث رواه الطبراني في « الأوسط » ، وسنده ضعيف . انظر « فيض القدير » للمناوي (٦ / ٢١٣ ) .

- (٣) هو جريو بن عبد الحميد الضبي الكوفي .
- (٤) قال السخاوي : « و لعله كان مجيث يرى الناس عورته » .
- (٥) قال شيخنا الامام الكوثري رحمه الله تعالى في كتابه «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب »: (ص ٤٤ ـ ٥٥):

= «كان في زمن أبي حنيفة وبعده أناس صالحون يعتقدون أن الايمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، ويرمون بالارجاء من يرى الايمان : العقد والكامة . مع أنه الحقُّ الصراح بالنظر الى تحجج الشرع ، قال الله تعالى : « ولمَّا يدخل الايمان في قلوبكم ، وقال النبي عَلَيْنَ : «الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدو خيره وشره » ، أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب وعليه جمهور أهل السنة .

وهؤلاء الصالحون باعتقادهم ذلك الاعتقاد أصبحوا على موافقة المعتزلة أو الخوارج حتماً إن كانوا يعدُّون خلاف اعتقادهم هذا بدعة وضلالة ، لأن الاخلال بعمل من الأعمال \_ وهو ركن الايمان في نظرهم \_ يكون إخلالاً بالايمان ، فيكون من أخل بعمل خارجاً من الايمان إما داخلا في الكفر كما يقوله الخوارج ، وإما غير داخل فيه بل في منزلة بين المنزلتين : الكفر والايمان ، كما هو مذهب المعتزلة .

وهم \_ أي أولئك الناس الصالحون \_ من أشد الناس تبرؤاً من هذين الفريقين ، فإذا تبرؤا أيضاً بما كان عليه أبو حنيفة وأصحابه وباقي أغَية هذا الشأن ، يبقى كلا مهم منهافتاً غير مفهوم ، وأما اذا عك و العمل من كال الايان فقط فلا يبقى وجه للتنابز والتنابذ ، لكن تشددهم هذا التشدد يدل على أنهم لا يعد ون العمل من كال الايان فحسب ، بل يعد ونه ركناً منه أصلياً ، ونتيجة فلك كاترى !

ومن الغريب أن بعض من يعد ونه من أمراء المؤمنين في الحديث يتبجيّح فائلًا: إني لم أخرج في كتابي عن لايرك أن الأيمان قول وعمل يزيد وينقص، مع أنه أخرج عن عُلاة الحوارج ونحوهم في كتابه، وهو يدري أن الحديث الفائل بأن الايمان قول وعمل يزيد وينقص : غير ثابت عند النقاد . ولا التفات إلى المتساهلين بمن لا يفرقون بين الشمال واليمين . فماذا بعد ظهور الحجة ووضوح المسألة على من يرى إرجاء العمل من أن يكون ركناً أصليا للايمان ؟ وعليه الكتاب والسنة وجمهور الصحابة وجميع علماء أهل السنة

ويتركون الرواية عنهم ، وكانوا لا يقبلون شهادتهم . وهذا ليس بجرح موجب لتركهم .

ومنها: أن كثيراً منهم يُطلِق على أبي حنيفة وغيره من أهل الكوفة (أصحاب الرأي) ولا يلتفتون إلى روايانهم (١)، وهو أمر باطل عند غيره. ونظائره كثيرة .

= الذين يستنكرون قول الفريقين الخوارج والممتزلة ، فإرجاءُ العمل من أن يكون من أركان الايمان الأصلية : هو السنة .

وأما الارجاء الذي يعد بدعة فهو قول من يقول : لا تضر مع الايمان معصية . وأصحابنا أبرياء من مثل هذا القول براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام . ولولا مذهب أبي حنيفة وأصحابه في هذه المسألة للزم إكفار جماهير المسلمين غير المعصومين ، لاخلالهم بعمل من الأعمال في وقت من الأوقات ، وفي ذلك الطامة الكبرى » .

وبعد هذا البيان الشافي الذي أفاده شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى يتجلى لك واضحاً ما قاله الامام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه في «رسالته الى عثمان البيتي» عالم أهل البصرة ، وقد كتب الى أبي حنيفة : أنه بلغه أنه من المرجئة ، فكتب اليه أبو حنيفة : « وأما ما ذكرت من اسم المرجئة ، فما ذنب فوم تكاموا بعدل وسمياهم أهل البدع بهذا الاسم ? ولكنهم أهل العدل وأهل السنة ، وإنما هذا اسم سمياهم به أهل شنآن » . كما في ( ص ٣٧ – ٣٨ ) من الرسالة المذكورة . وسيأتي المؤلف توسع طويل جداً في بيان الارجاء والمرجئة في « الايقاظ » الثاني والعشرين من هذا الكتاب ، ولكن كلام شيخنا هذا يقع منه موقع الناج من الحلية ، رحمها الله تعالى وإيانا .

(١) أُطلق هذا اللقب على علماء الكوفة وفقهامًا مِن قبل ِ أناس ِ من رواة

الحديث ، كان 'جل علمهم أن يخدموا ظواهر ألفاظ الحديث ، ولا يرومون فهم ماوراء ذلك من استجلاء دقائق المعاني وجليل الاستنباط ، وكان هؤلاء الرواة 'يضيقون صدرا من كل من أعمل عقله في فهم النص وتحقيق العلة والمناط ، وأخذ يبحث في غير ما يبدو لأمثالهم من ظاهر الحديث ، ويرونه قد خرج عن الجادة ، وتوك الحديث الى الرأي ، فهو بهذا له في زعمهم مذموم من منبوذ الرواية ، وقد جرحوا بهذا اللقب طوائف من الرواة الفقهاء الأثبات ، كما تواه في كثير من تواجم رجال الحديث ، في حين أن هؤلاء الفقهاء المحدثين يستحقون كل تقدير واجلال ، ولا يصح أن يكون هذا الشقهاء المحدثين يستحقون كل تقدير واجلال ، ولا يصح أن يكون هذا الشافعي في « الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان » : (ص ٢٩) : مدعاة نقص لهم أو طعن فيم من أقوال العلماء عن أبي حنيفة وأصحابه المن عليك أن لا تفهم من أقوال العلماء عن أبي حنيفة وأصحابه (إنهم على سنة رسول الله يستقيه وأصحابه في الفقه ، من الأخذ يقد مون رأيهم على سنة رسول الله يستفة وأصحابه في الفقه ، من الأخذ بكتاب الله ، ثم بسنة رسول الله ، ثم بأقوال الصحابه في الفقه ، من الأخذ بكتاب الله ، ثم بسنة رسول الله ، ثم بأقوال الصحابه في الفقه ، من الأخذ بكتاب الله ، ثم بسنة رسول الله ، ثم بأقوال الصحابة في الفقه ، من الأخذ بكتاب الله ، ثم بسنة رسول الله ، ثم بأقوال الصحابة في الفقه ، من الأخذ بكتاب الله ، ثم بسنة رسول الله ، ثم بأقوال الصحابة في الفقه ، من الأخذ بكتاب الله ، ثم بسنة رسول الله ، ثم بأقوال الصحابة في الفقه ، من الأخذ

وقال شيحنا الامام الكوثري رحمه الله تعالى في تقدمة و نصب الراية » : ( ص ٢٢ ) : « ولا أنكر أن هناك أناساً من الرواة الصالحين ، يخصون أبا حنيفة وأصحابه بالوقيعة من بين الفقهاء ، وذلك حيث لا ينتبون إلى العلل القادحة في الأخبار التي تركها أبو حنيفة وأصحابه ' ، فيظنون بهم أنهم تركوا الحديث إلى الرأي ، وكثيراً ما يعلو على مداركهم وجه ' استنباط هؤلاء الحديث إلى الرأي ، وجمود قرائح النقلة ، فيطعنون الحكم من الدليل ، لدقة مداركهم ، وجمود قرائح النقلة ، فيطعنون في الفقهاء أنهم تركوا الحديث إلى الرأي ، وهذا النبز منهم لا يؤذي سوى أنفسهم » . وقال رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب الذهبي المسمى « بيان زغل العلم والطلب » : (ص ١٥) : «ودقة مدارك الفقهاء قد تخفى على الرواة فيتسرعون في الحكم بأن فلاناً ترك

القول الثاني: عكس القول الأول ، وهو أنه يجب بيان مسبب المدالة ، ولا يجب بيان أسباب الجرح . لان أسباب المدالة يكثر التصنع فيها فيجب (() بيانها ، بخلاف أسباب الجرح .

القول الثالث: أنه لابدمن ذكر سبب الجرح والمدالة كليها. القول الرابع : عكسه ، وهو أنه: لا يجب بيان سبب

= الحديث أو الأثر \_ إلى الانقان في علم الحلاف والجدل وأصول الفقه ، مع التوسع في أحاديث الأحكام وعلمها ، وآيات الأحكام ونفسيرها ، واختلاف الأثمة في شروط قبول الأخبار ووجوه الترجيح ونحوها ، والراجل في جملة ذلك لا يحق له أن يعدو طوره » .

ومما يحسن إيراده في هذا المقام ما رأيته في رسالة الشيخ علي القاري المسهاة و أدلة معتقد أبي حنيفة الامام ، في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام ، وتأليفه لهما مغمور في زاخر حسناته إن شاء الله : (ص ٢٤) : « قال الأقدمون : المحدّث بلا فقه كعطّار غير طبيب ، فالأدوية حاصلة في دكانه ولا يدري لماذا تصلح ، والفقيه بلا حديث كطبيب ليس بعطار ، يعرف ما تصلح له الأدوية ، إلا أنها ليست عنده » .

(١) ومن الحجة لهم في ذلك ماساقه الخطيب في و الكفاية » : (ص ٩٩) بسنده الى يعقوب الفَسَوي أنه قال في و تاريخه » : وسمعت إنساناً يقول لأحمد بن يونس : عبد الله العمري ضعيف ? قال : إنما يضعفه و افضي مبغض "لآبائه ، ولو وأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة . قال الخطيب فاحتج "أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس بحجة ، لأن محسن الهيئة بما يشترك فيه العدل والمجروح » .

كل منها، إذا كان الجارح والمعدِّل عارفًا بصيرًا بأسبابها.

وقد اكنفى ابن ُ (۱) الصلاح في « مقدمته (۲) » على (۳) القول الا ول من هذه الا قوال ، وقال : ذكر الخطيب ُ (۱) الحافظ ُ أنه مذهب الا ثمة من ُ حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم ، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح ُ فيهم ، كمكرمة مولى ابن عباس ، وكاسماعيل بن أبي أو يس ، وعاصم بن على ، وعمرو بن مرزوق وغير هم . واحتج مسلم بسو يد بن سعيد ، وجماعة اشتهر الطعن ُ فيهم . وهكذا فعل أبو دواد الستجستاني . وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبث إلا إذا فسير سببه . انتهى .

<sup>(1)</sup> هو تقي الدين أبو عمرُ و عمان 'بن صلاح الدين عبد الرحمن الشَّهُ مَرُ زُوو يَّ الأصل الموصلي الدمشقي ، له « المقدمة » المشهورة في أصول الحديث تلقاها الناس بالقبول ، وله « طبقات الشافعية » ، وقطعة من « شرح صحيح مسلم » ، وغير ُ ذلك . كانت ولادته بشهَّر ُ زُور سنة ٧٧٥ ، ووفاته بدمشق سنة ٣٤٣ . كذا في « الأنس الجليل في تاريخ القدس والحليل » . منه وحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) : (ص ١١٧) من طبعة حلب التي طبعها شيخنا العلامة الأستاذ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) يويد : اقتصر على القول الأول ، ولذا عدًّاه بحرف (على ) .

<sup>(</sup>٤) في « الكفاية» : (ص ١٠٨ - ١٠٩).

وقال الزين المراقي (۱) في « شرح ألفيته (۲) » .
في القول الأول : إنه الصحيح المشهور . انتهى .

وفي (٣) القول الثاني: حكاه صاحبُ « المحصول » وغيرُه ، ونقله إمام الحرمين في « البرهان » والغزالي في « المنخول » سبمًا له عن القاضي أبي (١) بكر . والظاهرُ أنه وَهُ منهما ، والمعروف عنه (٥) أنه لا يحب ذكر ُ أسبابهما . انتهى .

وفي القول الثالث: حكاه الخطيبُ والأصوليون. انتهى.

<sup>(</sup>١) هو الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل العراقي المصري ، المتوفى سنة ٨٠٦ ، لا سنة ٨٠٥ ، كما ذكره غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في ﴿ إِنَّحَافَ النبلاء ﴾ . وترجمته مبسوطة في ﴿ الضوء اللامع ﴾ السخاوي وغيره . منه رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) : (١/ ٣٠٠) من طبعة فاس المطبوعة سنة ١٣٥٤ في ثلاثة أجزاء كبيرة ، ومعها « شرح ُ الأافية » نفيسها للقاضي زكريا .

<sup>(</sup>٣) أي وقال الزين العراقي في القول الثاني وكذلك في القول الثالث والقول الرابع . وهذه الأقوال الثلاثة التي نقلها المؤلف عن العراقي هي في شرح ألفيته » : (١/٣٠٣ – ٣٠٤) .

<sup>(</sup>٤) هو القاضي أبو بكر الباةلاني محمد بن الطيب ، شيخ علماء الكلام في عصره ، الأصولي النظار المتوفى سنة ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( منه ) ، والتصحيح عن « شرح الألفية » .

وفي القول الرابع: هو اختيارُ القاضي أبي بكر، ونَقَلُه عن الجمهور فقال: قال الجمهورُ من أهل العلم: إذا جرَحَ مَنْ لا يعشر ف الجرح يجب الكشفُ عن ذلك، ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. قال: والذي يَقُورَى (۱) عندنا تركُ الكشف عن ذلك إذا كان الجارحُ عالماً ، كما لا يجب استفسارُ المعدّل عمّا به صار عنده المزكّى عدلا، إلى آخر كلامه . ونمن حكاه عن القاضي أبي بكر : الغزاليُ في « المستصفى » ، خلاف ما حكاه عنه في « المنخول » . وما ذكر عنه في « المستصفى » : هو الذي حكاه صاحبُ « المحصول » والا مدي " ، وهو المعروف عن القاضي كما رواه الخطيب في « الكفاية » . أنتهى .

واكتنى النووي أيضاً في « التقريب <sup>(۲)</sup> » على الأول وقال : هو الصحيح . انتهى .

وقال السيوطي في شرحه « التدريب " » : ومقابل ُ الصحيح أقوال . ثم ذكر الا ُقوال الثلاثة السابقة .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصلين . ووقع في « شرح الألفية » : (والذي يقوي ذلك عندنا تَو ْكُ الكشف . . . ) . والصواب ماجاء هنا .

<sup>(</sup>٢) : (ص٢٠٢) بشرح والتدريب السيوطي من طبعة الشيخ النمنكاني .

<sup>. (</sup>۲۰۳ س): (۳)

وقال في القول الثاني : نَقَلَهُ إِمام الحرمين والغزالي والرازي في « المحصول » . انتهى .

وفي القول الثالث: حكاه الخطيب والأصوليون انتهى .
وفي القول الرابع: هذا اختيار القاضي أبي بكر ونقله ونقله عن الجمهور، واختاره الغزالي والزازي والخطيب وصحه ابو الفضل العراقي والبُلْقيني في « محاسن الاصطلاح » . انتهى .

وقال البدر بن جماعة في « مختصره » عند ذكر القول الأول : هذا هو الصحيح ُ المختار فيهما ، وبه قال الشافعي . انتهى .

وقال الطيبي (') في « خلاصته » في حق القول الأول : على الصحيح المشهور . انتهى .

وفي « إمعان (٢) النظر بشرح شرح نخبة الفكر »: أكثرُ

<sup>(1)</sup> بكر الطاء المهملة مؤلف شرح المشكاة المسمى بـ « الكاشف عن حقائق السنن » : الحسين بن محمد بن عبد الله الطبي المتوفى سنة ٧٤٣ في شعبان كذا في «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر . وذكر السيوطي في « بغية الوعاة » أن اسمه الحسنن . منه رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) للفاضل أكرم بن عبد الرحمن السُّندي ، وشرحه هذا أحسن شروح شَرَ ح النَّخبة . منه رحمه الله .

قال عبد الفتاح : قد رأيت هذا الشرح العظيم في رحلتي الى الهند والباكستان سنة ١٣٨٢ في مكتبة الشيخ محب الله شاه صاحب العكم السادس=

الحفاظ على قبول التعديل بلا سبب ، وعدم قبول الجرح إِلا بذكر السبب . انتهى .

وفي «شرح '' شرح ِ النخبة » لعلي القاري '' : التجريح ُ لا يقبل ما لم يُدَيَّن وجهه ، بخلاف التعديل فانه يكني فيه أن يقول : عَـدُ لُ أُوثَقة مثلاً . انتهى .

وفي « شرح (٣) الالمام بأحاديث الأحكام » لابن دقيق

= حفظه الله تعالى في قرية بير جنده التابعة لحيدر آباد السند ، وهو شرح واسع جداً يبلغ ، ٣٥ صفحة من القطع الكبير ، ورقمه ١٣ في علم أصول الحديث , وكفى له مدحاً قول المؤلف اللكنوي عنه هنا : ﴿ أحسن شروح شرح الدغبة ، ﴿ وَفِي النسخة التي رأيتها أوراق بيض متابعة الأصل المنقول عنه ، وهذه المكتبة أحفل المكاتب الحاصة المخطوطة التي رأيتها في الهند والباكستان فيها كتب في غاية النفاسة والندرة من كتب الحديث وعلومه . أقمت فيها يومين كانا من أطيب أيام العمر ، جزى الله مؤسسها وصاحبها أطيب الجزاء والمثربة .

٠ ( ١٢٢ ص ) : (١)

(٢) هو مؤاف «المرقاة شرح المشكاة» وغيره ، ملا علي بن لطان محمد ، وقيل : محمد سلطان الهروي ، المترفى بمكة سنة ١٠١٤ ، لاسنة ١٠١٦ ولا سنة ١٠١٤ ، كما يوجد في رسائل غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرفا . وقد ذكرنا ترجمته في مقدمة «التعليق المجدّد على موطأ محمد » ، وغيره . منه رحمه الله .

(٣) هو المستى بـ والامام في شرح الالمام». وهو و والالمام» كلاهما لابن دقيق العيد وحمه الله تعالى .

العيد ": بعد أن يوثق الراوي من جهة المزكتين قد يكون الجرح مبها فيه غير مفسسر ، ومقتضى قواعد الاصول عند أهله أنه لا يُقبل الجرح إلا مفسراً . انتهى .

وفي شرح '' « صحيح مسلم » للنووي : لا يُـقبل الجرح إلا مفسراً مبين السبب. انتهى .

وفي «كشف الأسرار (٣) شرح (١٠) أصول البَرْ دَوي»: أما الطعنُ من أعمة الحديث فلا يُقبل جُملاً – أي مبهاً – بأن يقول:

<sup>(</sup>١) هو شيخ الاسلام بحد المائة السابعة ، تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع القرُوصي المصري المالكي ، محقق مذهب المالكية والشافعية كان علاهمة عارفاً بالحديث وفنونه . بتسلط السبكي ترجمته في « الطبقات » ، وابن كثير في « طبقاته » ، وابن شهبة في « طبقاته » ، والسيوطى في « حسن المحاضرة » . وكانت ولادته سنة ٢٠٢ ، ووفاته سنة ٢٠٧ . وذكر الزُّرْقاني في شرح « المواهب اللدنية » : قال السخاوي : ابن دقيق العيد : المقبّب به جده و وهب لحروجه يوماً من ( قُوص ) وعليه طيلسان أبيض وثوب أبيض ، فقال بدوي : كان نَهماش هذا يشبه دقيق العيد \_ يعني في البياض وفرب فارمه ذلك اللقب . منه رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) جاء نحو هذه العبارة للنووي في مقدمته لـ « شرح صحيح مسلم » : ( 1 / ٢٥ ) .

<sup>. (71/4): (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) للعلامّة عبد العزيز بن أحمد بن محمد البُيخاري مؤلف (التحقيق شرح المنتخب الحسامي » ، وغيره ، المتوفى سنة ٧٣٠ . والبسط في ترجمته يطلب من « الفوائد البهية » . منه رحمه الله .

هذا الحديثُ غيرُ ثابت ، أو منكر "، أو فلان ": متروك الحديث ، أو ذاهب الحديث ، أو بحروح "، أو ليس بمدل ، من غير أن يذكر سبب الطمن ، وهو مذهب عاميّة الفقها والمحدثين . انتهى .

وفي « تحرير الأصول " » لابن الهُمَام " : أكثرُ الفهماء – ومنهم الحنفية – والمحدّثينَ على أنه لا يُقبل الجرحُ إلا مبينًا ، لا التمديلُ ، وقيل : بقَـلْبهُ (" ) وقيل : فيهما ، وقيل : لا فيهما . انتهى .

وفي « المنار (٤٠) » وشرحه « فتح الغفار (٥) » : الطعن المبهم

<sup>· (</sup> YOA / Y ) : (1)

<sup>(</sup>٢) هو كمال الدين محمد بن عمام الدين عبد الواحد السَّكندري السَّيوَ امي ، مؤلَّف « فتح القدير » حاشية الهداية ، وغيره . المتوفى سنة . ٨٦١ . منه رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) أي بعكسه .

<sup>(</sup>٤) هو لمؤلف و كنز الدقائق » و و المدارك » ، وغيرهما : حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي ، المتوفى سنة ٧١٠ . وليطلب البسط في ترجمته من و الفوائد » . منه رحمه الله .

<sup>(</sup>٥) لمؤلف و الأشباه والنظائر » و و البحر الرائق شرح كنز الدقائق » وغيرهما ، المترفى سنة ٩٧٠ . على ما ذكره ابنه في دبباجة و الرسائل الزّينيّة » . أو سنة ٩٦٩ . على ما ذكره النجم الغزي في و الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة » نقلًا عن بعض تلامذته ، وسمّاه بزين العابدين ابراهيم بن نُنجَيم المصري . منه وحمه الله . قال عبد الفتاح ، ووقع =

من أعة الحديث بأن يقول: هذا الحديثُ غيرُ ثابت ، أو منكر "، أو مجروح "، أو راونه متروك الحديث ، أو غير العدل : لا كجر ح الراوي ، فلا يُقبل إلا إِذا و َقَع مفسَّراً بما هو جَرْح متفق عليه . انتهى (١)

وفي « شرح مختصر المنار » لابن قُطْلُو بُمَا (٢): لا يُسمع الجَرْح في الزاوي إلا مفسَّراً عا هو قادح . انتهى . وفي « شرح المنار (٣) » لابن المكك (١): قال بعض العلماء:

= في الأصلين الناريخ الثاني محرفاً الى سنة ٧٦٩ . وهو سهو من الناسخ .

. (1.7/7): (1)

(٢) هو قاسم بن قُـُطُـُلُـو بُـُغا زين الدين صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والحديث . وقد بَــَـَط في ترجمته تلميذه السخاوي في « الضوء اللامع » ، وذكر أن وفاته سنة ٨٧٩ . ولا تلتفت إلى ما وقع في تصانيف غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرة أنه مات سنة ٨٩٩ . منه رحمه الله .

. ( س ۱۲۲ ) . (۳)

(٤) هو العلامة عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهير بابن مكتك ، مؤلف « مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار » ، و « شرح مجمع البحرين » ، وغير ذلك . منه رحمه الله . قال عبد الفتاح : لم يذكر المؤلف اللكنوي تاريخ وفاة ابن مَلَــَك ، ولعله لم يقف عليه ، فإنه لم يذكره أيضاً في ترجمته له في « الفوائد البهية » : ( ص ١٠٧ ) . وقد جاء في « كشف الظنون » عند ذكر شرح « المنار ، لابن ملك : (٢ / ١٨٢٥) أنه « توفي سنة ٨٨٥ تقريباً ». وجَنرَ مَ ابن العهاد الحنبلي في « شذرات الذهب » : ( ٧ / ٣٤٢ ) : أنه توني سنة ٨٨٥ . إذ ترجمه في عداد من توفي تلك السنة .

الطعنُ المبهم ما يكون جرَّرَحاً ، لا أن التعديل المطلق مقبول ، فكذا الجرح . قلنا : أسبابُ التعديل غيرُ منضبطة ، والجَرْح ليسكذلك . انتهى .

وفي « الامتاع بأحكام السماع (۱) »: ومن ذلك قوله م : فلان ضعيف ، ولا يبينون وجه الضعف ، فهو جَرْح مطلق ، وفيه خلاف وتفصيل ذكرناه في الاصول . والاولى أن لا يُقبل من متأخري المحد ثين ، لانهم يجرْدون عا لا يكون جرحا . ومن ذلك قوله م : فلان سي الحفظ ، وليس بالحافظ ، لا يكون جرحا مطلقا ، بل ينظر الى حال المحد ث والحديث . انتهى .

<sup>(</sup>١) مؤلفه كمال الدين جعفر بن ثعلب الأد فوي الشافعي ، نسبة الى (أد فر ) بضم الهمزة وسكون الدال المهملة وضم الفاء بعدها واو ساكنة ، قرية قريب مصر ، كان مشاركا في علوم متعددة أديباً شاعراً ذكياً ، أخذ عن ابن دقيق العيد وغيره . وألف في حل السماع رسالة سماها به « الامتاع » أنباً فيها عن اطلاع كثير ، وكان يميل اليه ميلا كثيراً ومحضر مجالسه ، وله « الطالع السعيد في تاريخ الصعيد » ، و « البدر السافر في تحفة المسافر » ، وغيره . كانت ولادته في شعبان سنة ٥٨٥ ، وقيل : ٥٧٥ . ووفاته سنة وغيره ، أو ٩٤٩ . كذا في «طبقات الشافعية » لابن شهبة الدمشقي . منه رحمه الله . قال عبد الفتاح: ووقع في الأصلين : (أدفو بفتح الهمزة ) . وهو سبق قلم من المؤلف أو الناسخ ، فقد ضبطه غير واحد بضم الهمزة لا غير .

وفي « التحقيق شرح المنتخب الحُسامي (۱) »: إِنْ طَعَنَ طَعَنَ مَا مِهَا لَا يُقبِل ، كَمَا لَا يُقبِل في الشهادة . وكذا إِذَا كَانَ مفسراً بأمر مجتهد فيه، وكذا إِذَا كَانَ مفسّراً عا (۲) مُيوجب الجَرح بالاتفاق ولكن الطاعن معروف بالتعصب أو متهم به . انتهى .

وفي « التبيين (٣) شرح المنتخب الحُسامي »: إِن كان الانكارُ من أُعة الحديث ، فلا يخلو إِما أن يكون الانكارُ والطعنُ مبها ، بأن قال : مطعون أو مجروح ، أو مفسّرا . فان كان مبها فلا يكون مقبولا . انتهى .

وفي « التوضيح (١٠ شرح التنقيح (٥) » : فان كان الطمن

<sup>(</sup>۱) هو لمؤلف « كشف الأسرار شرح أصول البردوي » : عبد العزيز البخاري ، وقد مر " ذكره ( ص ٣٩ ) . منه رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) لفظة ( بمــا ) لم تكن في الأصلين ، وكأنها سقطت من الناسخ ?

<sup>(</sup>٣) هو لمؤلف « غاية البيان » حاشية الهداية : أمير كاتب بن أمير غازي قوام الدين أتقاني ، نسبة الى ( إتقان ) بكسر الهمزة أو فتحها ، قصبة من قصبات فاراب ، المتوفى سنة ٧٥٨ . وليطلب التفصيل في ترجمته من رسالتي « الفوائد البهية في تراجم الحنفية » . منه رحمه الله .

<sup>. (18/7): (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) الشرح والمتن كلاهما لشارح « الوقاية » : صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة المتوفى سنة ٧٤٧ ، أو ٧٤٥ . وقد بسطت ُ الكلام في ترجمته في « الفوائد البهية » ، وفى مقدمة شرحي الكبير المسمى بـ « السعاية

جُملاً: لا يُقبل، وإِن كان مفسَّرا، فان فُسِّر عا هو جرح - - شرعاً - متفق عليه والطاعن من أهل النصيحة لا من أهل العداوة والعصبية: يكون جرحاً، وإلا: فلا . انتهى .

وفي « البناية (') شرح الهداية » في بحث شمر (') الميتة : الجَرْحُ المبهَم غيرُ مقبول عند الحُدْاق من الأصوليين . التهى . وفيه ايضاً في بحث سؤر (") الكاب نقلاً عن « تجريد القدوري » : الجَرْحُ المبهم غيرُ معتبر . انتهى .

وفي « مرآة الأصول (') شرح (') مرقاة الوصول »: إِن كان الطاعن من أهل الحديث فجملُهُ نحو إِن الحديث غيرُ ثابت

<sup>=</sup> في كشف شرح الوقاية » ، وفي مقدمة تعليقي المسمى بـ « عمدة الرعاية في حـَلّ ما في شرح الوقاية » . منه رحمه الله .

<sup>(</sup>١) هو للقاضي بدر الدين محمود بن أحمد العيني ، مؤلف «عمدة القاري شرح صحيح البخاري »، وغيره ، المتوفى سنة ٨٥٥ . والبسط ُ في «الفوائد». منه رحمه الله .

<sup>· (</sup> ٢٣٤ / 1 ) : ( Y )

٠ ( ٢٦٦ / ١ ) : (٣)

<sup>(</sup>٤) الشرح والمتن كلاهما لمؤلف « الغُرْرَ » ، و شرحه « الدُّرَر » : محمد بن فراموز الرومي الشهير بملاً خسرو ، المتوفى سنة ٨٨٥ . وترجمته مبسوطة في « الفوائد » . منه رحمه الله .

<sup>. ( 779 / 7 ) : (0)</sup> 

أو مجروح أو متروك أو راويه غير عدل : لا يُقْبل ، ومفسّر ُهُ عَا انْفْق على كونه جرحاً – شرعاً – والطاعن ُ ناصح : جَرَ حُ ، وإلا : فلا . انتهى .

وفي « فتح (الباقي بشرح (الباقي » عند ذكر القول الأول من الأقوال الأربعة : قال ابن الصلاح : إنه ظاهر مقرر في الفقه وأصوله . وقال الخطيب : إنه الصواب عندنا . انتهى .

وعند (٣) القول الرابع: اختاره القاضي أبو بكر الباقيلاً في ونقله عن الجمهور. ولماكان هذا مخالفاً لما اختاره ابن الصلاح من كون الجرع المبهم لا يُقبل قال جماعة — منهم التاج السبكي ليس هذا قولاً مستقلاً، بل تحرير للحل النزاع، إذ من لا يكون عالماً بأسبابها لا يقبلان منه لا باطلاق ولا بتقييد، لان الحريم على الشيء فرع تصوره، أي فالنزاع في إطلاق العالم دون إطلاق غيره، انهى.

<sup>(</sup>١) هو لشيخ الاسلام زكريا بن محمله الانصاري المصري من تلامذة ابن حجر وابن الهُمَام ، المتوفى ٩٢٦ ، لا ٩٢٨ . كما يوجد في « الاتحاف» من تأليفات غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا . منه رحمه الله .

<sup>. ( \* + \* / \* ) : ( \* )</sup> 

<sup>· (</sup> T11 / T ) : (T)

وفي « فتح المغيث (۱) » عند ذكر القول الرابع : اختاره القاضي أبو بكر الباقيلاً في ونقله عن الجمهور ، واختاره الخطيب أيضاً ، وذلك بعد تقرير القول الأول الذي صواً به . وبالجملة فهذا خلاف ما اختاره ابن الصلاح في كون الجرح المبهم لا يُقبل . ولكن قد قال ابن ُ جماعة : إنه ليس قولاً مستقلاً ، بل هو تحقيق للحل النزاع وتحرير له ، اذ من لا يكون عالماً بالاسباب لا يُقبل منه جرح ولا تعديل ، لا بالاطلاق ولا بالتقييد . انتهى .

ومثل مذه العبارات في كتب أصول الفقه وأصول الحديث وكتب الفقه : كثيرة لا تخفي على مهررة الشريعة ، وكلها شاهدة على أن عدم قبول الجرح المبهرم هو الصحيح النجيح . وهو مذهب الحنفية وأكثر المحدثين ، منهم الشيخان وأصحاب السنن الاثربعة ، وإنه مذهب الجمهور ، وهو القول المنصور .

ومن الناس من ظن أن الجرح المبهم يُقبل من العارف البصير، ونسبه الى الجماهير، وأنه الصحيح عند المحدثين والأصوليين، وقد عرفت أنه قول أبي بكر الباقيلاً في وجمع من الأصوليين، وهو ليس قولاً مستقلاً عند المحققين، وعلى تقدير كونه قولاً

<sup>(</sup>١) للسخاوى : (ص ١٣٠) .

مستقلاً: لا عبرة به بحذاء مذهب نُقاد المحدثين ، منهم البخاري ومسلم وغيرهما من أعمة المسامين .

#### فائدة

قال ابن الصلاح في «مقدمته (۱) » بعد أن صحيح عدم قبول الجرح المبهم باطلاقه: لقائل أن يقول: إنما يمعتمد الناس في جرح الرواة (۲) ورد حديثهم على الكتب التي صنيفها أثمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقلما يتعر ضون فيها لبيان السبّب، بل يقتصرون على مجرد قولهم: فلان ضعيف ، وفلان ليس بشيء ، وغو ذلك . أو هذا (۳) حديث ضعيف ، أو حديث غير ثابت ، وغو ذلك . فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر . وجوابه : أن ذلك - وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به - فقد اعتمدناه في أن توقي فنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك ، بناء على أن ذلك أو قد عندنا فيه حديث من قالوا فيه مثل ذلك ، بناء على أن ذلك أو قد عندنا فيه

<sup>(</sup>۱۱) : (ص ۱۱۸) .

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصلين : ( في جرح رواتهم ) . ولفظ ابن الصلاح في « المقدمة » : ( الرواة ) . وهو أفضل فأثبتُه . (٣) لفظ ( هذا ) زمادة من « المقدمة » .

رية قوية يوجب مثائها التوقف ، ثم من (١) انزاحت عنه الريبة بالبحث عن حاله قبلنا حديثه ولم نتوقف ، كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغير هما ممن مسكمهم مثل هذا الجرح من غيره ، فافهم ذلك فانه كالمي حسن . انتهى .

قلت: فاحفظ هذه الفائدة الغريبة على المذهب الصحيح في باب الجرح المبهم من المذاهب الشهيرة ، ولا تُبادر – تقليداً بمَن لايفهم الحديث وأصوله ولا يعرف فروعه – إلى تضعيف الحديث وتوهينه بمجرد الاقوال المبهمة والجروح الغيير (٢) المفسرة ، الصادرة من نُقاد الائمة في شأن راويه ، وإلى الله المشتكى من طريقة أهل عصرنا المخالفين لشريعة الائمة الذين مضوا قبلنا ، يادرون إلى تضعيف القوي وتوهين السوي ، من غير تأمل وتفكر ، وتعمل وتبصر!

<sup>(</sup>١) جاء في الأصلين : ( إن انزاحت عنهم الريبة ) . والتصحيح المثبت من ( القدمة » : ( ص ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين . وسبق في (ص٧) أنه استعمال خاطىء ، وصوابه حذف أل من (غير) لاضافتها .

# تذنیب مفی کی لیب

اختار الحافظ ابن حجر في « نخبته (۱) » و « شرحه » : أن التجريح المجمَل المبهَم : يُقبل في حق من خلا عن التحديل ، لا نه لما خلا عن التعديل صار في حيّز المجهول ، وإعمال قول المجر حق أولى من إهماله في حق هذا المجهول . وأما في حق من و ثبّق وعـُد ل : فلا يُقبل الجرح المجمَل .

وهذا وإن كان مخالفاً لما حقّقه ابن الصلاح وغير من عدم قبول جرح المبهم باطلاقه ، لكنه تحقيق مستحسن ، وتدقيق حسن ، ومن ههنا عُلمِم أن المسألة مُخَسّة – فيها أقوال مستحسن « ولكل وجهة هو مُولِيها فاستبقوا الخيرات » . وسارعوا إلى الحسنات .

<sup>(</sup>۱): (ص ۱۳۷).

# المصالثاني

في تقديم الجَرح على البعديل وغير ذلك من المسائل المفيدة لمن يطالع كتب الجرح والتعديل

## مسألة

ذكر العراقي ('' وغيرُه من شراح « الأُلفية » أنهم اختلفوا في الأكتفاء بتعديل الواحد وجرَ عه في باب الشهادة والرواية على أقوال:

الا ول : أنه لا يُقبل في التزكية إلا قول ُ رجلين (٢) في الشهادة والرواية كليهما ،وهو الذي حكاه القاضي أبو بكر الباقيلا "في عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم .

الثاني: الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية مماً ، وهو اختيار القاضي أبي بكر ، لائن التزكية بمثانة الخبر .

<sup>(</sup>۱) : (۱) ۲۹۰) من «شرح ألفيته» .

<sup>(</sup>٢) في العبارة اختصار . وعبارة العراقي أوضح وهي : (أحدها أنه لا يقبل في التزكية إلا رجلان سواء التزكية للشهادة والرواية . . . ) .

الثالث: النفرقة بين الشهادة والرواية ، فيكتنى بالواحد في الرواية دون الشهادة ، ورجَّحه الامام فحر الدين والسيف الآميدي (') ، ونقله عن الا كثرين . ونقله أبو عمرو بن الحاجب ('') أيضاً عن الا كثرين . قال ابن الصلاح ('') : والصحيح الذي اختاره الخطيب (') وغير ه : أنه يثبت في الرواية بواحد ('') لا ن العدد لم يُشترط في قبول الحبر ، فلم يُشترط في جَرْح راويه وتعديله ، خلاف الشهادة .

<sup>(</sup>١) في « الاحكام في أصول الأحكام»: (٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصلين: (أبو عمرو بن الصلاح). وهو سهو. صوابه: (أبو عمرو بن الحاجب). كما جاء في «شرح العراقي للألفية». ونصُّ ابن الحاجب يقع في كتابه «المختصر الأصولي»: (٢/٢١) بشرح الفاضي عضد الملة والدين.

<sup>(</sup>٣) في كتابه ﴿ علوم الحديث ﴾ المعروف بـ ﴿ مقدمة ابن الصلاح ﴾ : ( ص ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في كتابه « الكفاية » : ( ص ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٥) سواء كان ذلك الواحد رجلًا أو امرأة أو عبداً على الصحيح ، قال السيوطي رحمه الله تعالى في « تدريب الراوي » : (ص ٢١٣) : « فرع في مسائل زادها المصنف على أبن الصلاح : ينْقبل تعديل العبد والمرأة العارفين ، لقبول خبرهما . وبذلك جزم الخطيب في « الكفاية » والرازي والقاضي أبو بكر \_ الباقلائني \_ بعد أن حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا ينْقبل في التعديل النساء لا في الرواية ولا في الشهادة . واستدل =

= الخطيب على القبول بسؤال النبي بَيِّنَا بَرِيرَة عن عائشة في قصة الافك ، بخلاف الصي المراهق فلا يُقبَل تعديلُه إجماعاً » .

وقال الخطيب في « الكفاية » : (ص ٧٧) : « باب ماجاء في كون المعد للمد المرأة أو عبداً أو صبياً » : « الأصل في هذا الباب سؤال النبي على الموية في قصة الافك عن حال عائشة أم المؤمنين ، وجوا بها له » . وساق الخطيب سندا الى الزهري أنه قال : « حد ثني أربعة : عُر وة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، و عبيد الله بن عبد الله بن عبد أله بن عبد أله بن وقاص الله يقي عن حديث عائشة ، وساق قصة الافك بطولها وقال فيها : فدعا رسول الله يَهِ بريرة وقال : هل علمت على عائشة شيئاً يَرببك ؟ أو وأيت شيئاً تكرهينه ؟ قالت : أهمي سمعي وبصري ، عائشة أطيب من طيب الذهب » .

ثم قال الحطيب: وحد ثني محمد بن نعبيد الله المالكي أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب \_ هو أبو بكر الباقلا في \_ قال : إن قال قائل : أفترون وجوب قبول تهديل المرأة العدل العارفة بما يجب أن يكون عليه العدل وما به يحصل الجرح? قيل : أجل ن ولا شيء يمنع من ذلك من إجماع أو غيره ، فلو حصل على منه توقيف أو إجماع لمنعناه وتوكنا له القياس ، وإن كان أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغير هم لا يقشبل في التعديل النساء ولا يق فيه أقل من رجلين » .

وقد جاء في مواضع من «صحيح البخاري»، منها : (١٩٩/٥) و (٣٥٨/٨) بشرح ابن حجر ، و « صحيح مسلم » : (١٠٨/١٧) بشرح النووي : تسمية ُ الجارية التي سألها الرسول ُ ﷺ عن عائشة ( بريرة ) كما رواه الخطيب .

#### مسألة

تُقبل تركية كلِّ عدل وجد حُه ذكر أكان أو أنبى ، ُحرًّا كان أو أنبى ، ُحرًّا كان أو عبداً ، صرَّح به العراقي في « شرح ألفيته (١) » .

= ولم تكن المكاتبة إلا بعد قصة الافك عدة طويلة ، فكيف يسألها الرسول أ عن شيء لا عهد لها به ?!

فقد أجاب الحافظ أبن حجر \_ وغيره وعنه فدا الاشكال بقوله في و فتع الباري ، : ( ٨ / ٣٥٨ ) : و ويكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة وهي في رق مواليها قبل وقوع قصّتها ، وهذا أولى من دعوى الادراج و تغليط الحفيظ .

بقي أن جملة (أحمي سمعي وبصري) التي ذكرها الخطيب هنا منسوبة الى بريرة خلال جوابها في تزكية السيدة عائشة ، قد جاءت عند البخاري ومسلم وغيرهما مسندة الى زينب الأسكدية زوج النبي المحلل خوابها للرسول عن حال عائشة ، ولم أجد فيا رجعت اليه تلك الجملة منسوبة الى بريرة ، في حين أن الخطيب نفسه روى كلام بريرة في (ص ٢٤) من « الكفاية » موافقاً لما جاء في « الصحيحين » وغيرهما ، فلعل "هذه الجملة سبق خاطر أو قلم منه أو من بعض الرواة ? والله أعلم .

(3) (3) (3) (4) (4) (1) · (10/1) · (1)

#### مسألتر

إذا تمارض (۱) الجَرَحُ والتعديل في راو واحد ، فجرَحَه بعضُهم وعدَّله بعضهم (۲) ففيه ثلاثة أقوال :

أمرها: أن الجَرَح مقدم مطلقاً ، ولو كان المعدِّلون أكثر . نقله الخطيب (\*) عن جمهور العلماء ، وصحّحه ابن الصلاح (؛) والامام

(١) قال ابن الوزير الصنعاني في و تنقيح الانظار » : (٢/٢١) : و واعلم أن النعارض بين التعديل والتجريح إنما يكون عند الوقوع في حقيقة النعارض ، أما إذا أمكن معرفة ما يَو فع ذلك : فلا تعارض البتة . مثال ذلك : أن يُجرَّر ح هذا بفستي قد علم وقوعه منه ، ولكن علمت توبته أيضاً ، والجارح جراح قبلها . أو يُجرَّر ح بسوء حفظ يختص بشيخ أو بطائفة ، والترثيق بختص بغيرهم . أو سوء حفظ يختص بآخر عمر ولقلة عفل أو زوال عقل . وقد تختلف أحوال الناس ، فكم من عدل في بعض عمر و دون بعض . فإذا الطلع على التاريخ - أي تاريخ روايته و تاريخ اختلاطه على التاريخ - أي تاريخ روايته و تاريخ اختلاطه فهو تختلت حسن . وقد التطلع على التاريخ عنه في كثير من رجال الصحيح بُجر حوا بسوء الحفظ بعد الكيبر ، والصحيح بُووي عنهم قبل ذلك » .

(٧) أما إذا جاءً الجرح والنعديل من عالِم واحد ، كما اتَّفق ليحيى بن ابن مَمين وأحمد وابن حبًّان ، فإن العمل على آخر القولين إن عُيلم المتأخر منها ، وإن لم يُعلم فالواجب التوقف ، كما ذكره الزركشي في تعليقه على «علوم الحديث».

(٣) في ﴿ الكفاية » : ( ص ١٠٥ ) .

(٤) في والمقدمة ، : (ص ١١٩) . المراجع (١) المراجع (١)

فخر الدين الرازي والآمدي (') وغيرُهما (') من الأصوليين . لائن مع الجارح زيادة علم لم يطلّب عليها المعدّل ، ولأن الجارح مصدّق لمعدّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله ، إلا أنه يخبر عن أم باطن خفي عن المعدّل .

وثانيها: إن كان عددُ المعدّ لين أكثر: قُدّم التعديل. حكاه الخطيب في « الكفاية (٣) » وصاحب « المحصول » . فان كثرة المعدّ لين تقوّي حالهم ، وقلة الجارحين تُضعف خبره . قال الخطيب: وهذا خطأ ممن توهدّمة ، لأن المعدّ لين وإن كثروا ليسوا مخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ، ولو أخبروا بذلك لكانت شهادةً باطلة على نفي .

وثالثها: أنه يتعارض الجرح والتعديل ، فلا يترجح أحدها إلا بمرجّے . حكاه ابن الحاجب (<sup>3)</sup> . كذا فصَّله العراقي في « شرح ألفيته (<sup>6)</sup> » ، وغيرُهما .

<sup>(</sup>١) في كتابه « الاحكام» : (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) كابن الحاجب في « مختصر الأصول » : (٢ / ٢٤).

<sup>(</sup>۳) : (ص۱۰۷) .

<sup>(</sup>٤) في «مختصر الأصول » : (٢/٥٦) .

<sup>. ( 414 (1) : (0)</sup> 

٠ ( ٢٠٤ ص ) : (٦)

قلت : قد زل قدم كثير من علماء عصرنا عا تحقق عند المحققين أن الجرح مقدَّم على النعديل ، لغفلتهم عن التقييد والتفصيل، توهما منهم أن الجرح مطلقاً – أيَّ جرح كان ، من أيِّ جارح كان ، في شأن أيّ راو كان – مقدَّمْ على التمديل مطلقا ، أيّ تمديل كان ، من أي ممدّل كان ، في شأن أي راو كان . وليس الأمر كما ظنتوا ، بل المسألة '- أي تقد مُ الجرح على التمديل -مقيدة أن يكون الجرَ ح مفسَّرا ، فإن الجَرَح المبهَم غير مقبول مطلقاً على المذهب الصحيح ، فلا يمكن أن يُعارض التعديل وإن كان مبهاً . وبدل عليه أن الأصوليين بذكرون مسألة الجرح المبهم ، ويرجّحون عدم قبول المبهم ، ويذكرون بُعيندُها أو قُبُيلِما مسألةَ تمارض الجرح والتعديل، وتقدُّم الجرح على التعديل. فدل والجرحُ المفسَّر دون في هذا البحث هو الجرحُ المفسَّر دون غير المفسَّر ، فانه لا معنى لتعارض غير المقبول بالمقبول ، عند ذوي العقول.

وبشهر له:

قول ُ السيوطي في « تدريب الراوي (۱) » : إذا اجتمع فيه

الم في الراوي – جَرَح ُ مفسَّر وتعديل ، فالجرح ُ مقدًم ، ولو (۱) : (ص ۲۰٤) .

زاد عددُ الممدِّل. هذا هو الأصح عند الفقها، والأصوليين.

وقول ُ الحافظ ابن عجر في « نخبة الفكر » وشرحه « نزهة النظر (۱) »: الجرح ُ مقد معلى التعديل . وأطلق ذلك جماعة ، لكن عله التفصيل ، وهو أنه إن صدر مبيّنا ، من عارف بأسبابه . لأنه إن كان غير مفسّر : لم يقدح فيمن ثبتَث عدالتُه ، وإن صدر من غير عارف بالا سباب : لم يُعتبر به أيضا ، فان خلا عن التعديل : قُبل جملاً غير مبيّن السبب الخ . . .

وقول السيندي في «شرح شرح نخبة الفكر» المسمسى «إمعان النظر»: همنا مسألتان ، الاولى : إذا اختلف الجرح والتعديل : قُدتم الجرح وقيل : إن كان المعدون أكثر قُدتم التعديل وقيل : لا يرجيّح أحدها إلا بمرجيّح والثانية : أكثر التعديل وقيل : لا يرجيّح أحدها إلا بمرجيّح والثانية : أكثر الحفاظ على قبول التعديل بلا ذكر السبب، وعدم قبول الجرح إلا بذكر السبب وقيل : لابد من بيان سببها واختار بذكر السبب وقيل : لابد من بيان سببها واختار المصنيف في كل من المسألتين القول الأول ، وركيّب المسألتين في على من المسألتين القول الأول ، وركيّب المسألتين في على من المسألتين القول الأول ، وركيب المسألتين في على من المسألتين القول الأول ، وركيب المسألتين في كل من المسألتين القول الأول ، وركيب المسألتين في كل من المسألين القول الأول ، وركيب المسألتين في كل من المسألين القول الأول ، وركيب المسألتين في كل من المسألين القول الأول ، وركيب المسألين من كلامه أن الجرح إذا لم يكن مفسيّراً : قُديم التعديل . انتهى .

<sup>(</sup>١) : (ص ١٣٧) بحاشية (لقط الدرو ) .

وقول السخاوي في «شرح الالفية () »: ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح على التعديل عا إذا فُستِرا، أما إذا تعارضاً من غير تفسير فانه يقد م التعديل. قاله الميز في وغيره. انتهى.

وقول النووي في « شرح صحيح مسلم (٢) »: عاب عائبون مسلماً بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء ، ولا عيب عليه في ذلك . وجوابه من أوجه ذكرها ابن الصلاح ، أحدها : أن يكون ذلك في ضعيف عند غيره ثقة عنده . ولا يقال : ( الجرح مقدم على التعديل ) لائن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتاً مفسسر السبب وإلا فلا يُقبل الجرح إذا لم يكن كذا . انتهى .

وفول ُ الحافظ ابن عجر في ديباجة « لسان الميزان (٣) » : إذا اختكف العلما ؛ في جَرْح رجل وتعديله فالصواب ُ التفصيل ، فان كان الجرح والحالة ُ هذه مفسَّراً : قُبلِ ، وإلا : مُعلِ بالتعديل . فأما من جُهلِ ولم يُعلم فيه سوى قول إمام من أعمة الحديث : إنه ضعيف أو متروك ، ونحو ذلك فان القول قوله ، ولا نطالبه بتفسير

<sup>(</sup>٢) : (١ / ٢٤) من مقدمته على « شرح صحيح مسلم » .

<sup>(1): (</sup> a yri ) state eled thee . (10/1): (r)

ذلك . فو جُنْهُ قولهم : إنَّ الجرح لا يُقبل إلا مفسَّراً : هو فيمن اختُدِفَ في توثيقه وتجريحه . انتهى .

فالحاصل : أن الذي دلسّت عليه كلمات الثقات، وشهدت به المجمَل الاشبات : هو أنه إن و جد في شأن راو تعديل وجرح مبهما التعديل . وكذا : إن و جد الجرح مبهما والتعديل مفسسّراً : قد م التعديل . و كذا : إن و جد الجرح إنما هو إذا كان مفسسّراً ، مفسسّراً : قد م التعديل مبهما أو مفسسّراً . فاحفظ هذا ، فانه ينجيك من المرزكة والحكل ، و يحفظك عن المكذكة والجكل .

#### قول المواقي و دورج أَوْ يُدُ ( عِنْ مِن ) و اكتما أي إن عدي

قد يُقدَّم التعديل على الجرح المفسَّر أيضاً لوجوه عارضة تقتضي ذلك كما سيأتي ذكرها مفصلة في « المرصد الرابع » إن شاء الله تعالى .

ولهذا: لم يُقبل جرحُ بعضهم في الامام أبي حنيفة وشيخه على المام أبي حنيفة وشيخه على المام أبي سليمان وصاحبيه: محمد وأبي يوسف وغير هم من أهل الكوفة بأنهم كانوا من المُرْجِئة .

ولم يُقبل جرحُ النَّسائي في أبي حنيفة — وهو ممن له تعنَّتُ وتشدهُ دُ في جَرَّح الرجال — المذكورُ في « ميزان الاعتدال (۱) »: « ضَمَفَّه النسائي من قبدَل حفظه » .

(١) هذا على ما فى بعض النسخ ، فإنه توجد فيه في حرف الدون ترجمة الامام أبي حنيفة . وتوجد فيه هذه اللفظة ، وفي بعض النسخ لا أثر الترجمت في و الميزان » . ويؤيده قول ُ العراقي : إنه لم يذكر الذهبي أحداً من الأغة المتبوعين . منه رحمه الله تعالى . قال عبد الفتاح : وقد أوسع المؤلف اللكنوي القول جداً في التدليل على دس ترجمة أبي حنيفة في بعض نسخ و الميزان » في كتابه وغيث الغهام على حواشي إمام الكلام » : (ص ١٤٦) ، وذكر وجوها كثيرة في تعزيز نفيها عن و الميزان » ، أقتصر على نقل الوجه الأول منها ، وأحيل القارى و الى ماعداه لطوله . قال وحمه الله تعالى : وإن هذه العبارة ليست ها أثر في بعض النسخ المعتبرة على مادأيتها بعينى . ويؤيده :

قول العراقي في وشرح ألفيته » : (٣/ ٣٠) : ولكنه أي ابن عدي ذكر في كتاب و الكامل » كل من تكلم فيه وإن كان ثقة و تبعة على ذلك الذهبي في والميزان » إلا أنه لم بذكر أحداً من الصحابة والأيمة المتبوعين انتهى . وقول السخاوي في وشرح الألفية » : (ص ٤٧٧) مع أنه أي الذهبي تبعة ابن عدي في إيراد كل من تنكلتم فيه ولو كان ثقة ، لكنه التزم أن لا يَذ كر أحداً من الصحابة ولا الأيمة المتبوعين .

وقول السيوطي في « تدريب الراوي شرح تقريب النواوي » : ( ص ١٩٥٥ ) : إلا أنه أي الذهبي لم يذكر أحداً من الصحابة ولا الأيمة المتبوعين . انتهى .

فهذه العبارات مِن هؤلاءالثقات الذين قدمر "ت أنظار هم على نسخ «الميزان» الصحيحة مرات : تنادي بأعلى النداء على أنه ليس في حرف النون من =

= ﴿ الميزانِ ﴾ أثرُ لترجة أبي حنيفة النمان . فلمائها من زيادات بعض الناسخين والناقلين في بعض نسخ ﴿ الميزان ﴾ ? . ﴾ .

قال عبد الفتاح: بل قد صرّح الذهبي في مقدمة (الميزان » فقال (٣/١): (وكذا لا أذ كُرْ في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحدا ، لجلالتهم في الاسلام ، وعظمتهم في النفوس ، مثل أبي حنيفة والشافعي والبخادي ، فان ذكرت أحداً منهم فأذكر و على الانصاف ، وما يضر و في ذلك عند الله ولا عند الناس » . انتهى . وجاءت في المطبوعة من (الميزان » ترجمة أبي حنيفة إطلاقاً ، عن أبي حنيفة إطلاقاً ، وإنما تحط على جر عه وتضعيفه ، وكلام الذهبي في المقدمة بنفي وجودها على تلك الصفة ، لانها تحمل القدح لا الانصاف .

وقد وجعت الى المجلد الثالث من « ميزان الاعتدال » المحفوظ في ظاهرية دمشق تحت الرقم ( ٣٦٨ حديث ) ، وهو جزء نفيس جداً ، كله بخط العلامة الحافظ شرف الدين عبد الله بن محمد الواني الدمشقي ، المتوفى سنة ٢٧٥ ، تلميذ مؤلفه الذهبي رحمها الله تعالى ، وقد قرأه عليه ثلاث مرات مع المقابلة بأصل الذهبي ، كما صر عبد بذلك في ظهر الورقة ١٠٥ وظهر الورقة ١٠٥ ، وفي غير موطن منه تصريحات كثيرة له بالقراءة والمقابلة أيضاً ، فلم أجد فيه ترجمة اللامام أبي حنيفة النعان في حرف النون و لا في الكُنْسَى ، وكذلك لم أجد له ترجمة في النسخة المحفوظة في المكتبة الأحمدية بحلب تحت الرقم ٣٣٧ ، وهي نسخة جيدة كتبت سنة ١١٦٠ بخط علي بن محمد الشهير وابن مشمشان ، في مجلد واحد كبير .

وقد سَنَيَحَتُ لَي في أوائل رمضان المبارك منسنة ١٣٨٢ زيارة المفرب الأقصى ، فزرت مدينة الرباط ، ورأيت في (الحزانة العامة) فيها نسخة من «ميزان الاعتدال » في مجلد واحد ، رقمها (١٢٩ ق) ناقصة يبتدى القسم الموجود منها من أوائل توجمة (عثمان بن مِقسْسَم النبراي ) وهو يوافق أواخر =

الكتاب ، وفي حواشي هذه النسخة كُتبَت إلحاقات كثيرة جداً في كل صفحة ، حتى في بعض الصفحات أخَدَت الالحاقات كثيرة جداً في كل صفحة ، حتى في بعض الصفحات أخَدَت الالحاقات الحواشي الثلاث وتارة الحواشي الأربع الصفحة . وهي بخط واحد دون الحواشي الملحقة على جوانب الصفحات والأوراق المدرجة فيها ، وقد كُتيب على الورقة الأخيرة من أصل النسخة قراءات كثيرة وتواريخ لها ولنسيخها ، فكان من ذلك أن النسخة قدر ثت على مؤلفها أكثر من ست مرات . وهذا نص ما كُنيب في حواشي الورقة الأخيرة في حواشي الورقة الأخيرة بحسب تواريخه لا مجسب توتيب كتابتها : «

- ١ أنهاه كتابة ومعارضة داعياً لمؤلفه عبد الله بن المقريزي في سنة تسع وعشر بن وسمعائة .
- ٢ أنهاه كتابة ومعارضة أبو بكر بن السر الج داءياً لمؤلفه في سنة ثلاث وثلاثين وسيمائة .
- ٣ \_ فَتَرَعْـَهُ نَسخاً مرة "ثانية داعياً لمؤلفه أبو بكر بن السر"اج عفا الله عنه في سنة تسع وثلاثين وسبعائة .
- ٤ قرأت ُجميع َهذا « الميزان » وهو سيفران على جامعه سيدنا شيخ الاسلام . . . الذهبي أبقاه الله تعالى في مجالس آخرها يوم السبت ثاني عشر شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وسبعائة بالمدرسة الصدرية ، بدمشق و كتَبَ سعيد ُ بن عبد الله الذه في عفا الله عنه .
- قرأت جميع هذا الكتاب على جامعه شيخنا شيخ الاسلام . . . الذهبي فسح الله في مدته في مجالس آخرها يوم الجمعة ثاني عشر رجب الفرد سنة خمس وأربعين وسبعائة بمنزله في الصيد وية ، رحم الله واقفها بدمشق المحروسة ، وكتبه على بن عبد المؤمن بن على الشافعي البعلكي حامداً لله ومصلياً على النبي وآله ومسلماً .

٣ - فَرَغَهُ نُسِخًا لَنفسه داعيًا لمؤلفه أحمد بن عمر بن علي القوصي ( ? ) =

= في العشر الآخر من ربيع الآخر سنة ست وأربعين وسبعمائة .

٧ \_ فَـرَ غَـهُ أَبُو القَاسِمِ ابنِ الفَارِقِي عَفَا اللهُ عَنْهُ دَاعِياً لمؤلفه .

٨ \_ قرأت ُ جَمِيع َ كَتَابِ ﴿ مَيْزَانِ الاعتدالِ فَي نقد الرجالِ ﴾ وما على الهوامش من التخاريج والحواشي والملحقات بجسب التحرير والطاقة والتَّوْدة على مصنفه شيخنا الامام العلامة . . . الذهبي فسَسَح الله في مدته في مواعيد طويلة كثيرة ، وافتق آخر ُها يوم الأربعاء العشرين من شهر رمضان المعظم في سنة سبع وأربعين وسبعائة في الصدرية بدمشق ، وأجاز جميع ما يوويه ، وكتَسَب محمد (بن علي الحنفي ؟) بن عمد الله . . . » .

وقد كانت وفاة الذهبي رحمه الله تعالى في ليلة الثالث من ذي القعدة سنة ٧٤٨ كما في « الدرر الكامنة » لابن حجر ( ٣ / ٣٣٨ ) .

قلت : قد رجعت أيضاً إلى هذه النسخة العظيمة النادرة المثال في عالم المخطوطات فلم أجد فيها ترجمة للامام أبي حنيفة رضي الله عنه ، وهدا مما يقيط عنه معه المرء بأن الترجمة المذكورة في بعض نسخ و الميزان ، ليست من فلم الذهبي ، وإنما هي دخيلة على الكتاب بيد بعض الحانقين على الامام أبي حنيفة ، وذلك أنها جاءت في سطرين لا تليق بمقام الامام الأعظم ، ولا تحاكي تواجم الأئمة الذين ذكرهم الذهبي لدفع الطعن عنهم ، وهم دون أبي حنيفة إمامة ومنزلة ، فقد نظال النشقس في تواجمهم طويلا ، وجلس مكانتهم وإمامتهم أفضل تجلية .

وكتاب والميزان هذا: مرتع واسع لالحاق تراجم فيه للنيل من أصحابها وقد امتد اليه قلم غير الذهبي في مواطن ، فيجب طبعه عن أصل مقروء على المؤلف كالجزء المحفوظ بظاهرية دمشق ، وهو يبتدى، مجرف الميم ، وينتهي بآخر الكتاب ، وكالقسم الموجود في خزانة الرباط . وإنما أطلت في هذه التعليقة كثيراً: تنزيها لمقام الامام أبي حنيفة ، وتبرئة =

ولم يُقبل جَر في « الخيرات الحسان (۱) » نقلاً عن ابن عبد البر ولس علماء الشأن : الذين رووو اعن أبى حنيفة ووتقوه وأثنوا عليه : أكثر من الذين تكليّموا فيه ، والذين تكليّموا فيه من أهل الحديث : أكثر من الذين تكليّموا فيه الأغراق في الرأي والقياس . أي وقد مر (۲) أن ذلك ليس بميب . وقال الامام علي بن المديني : أبو حنيفة روي عنه الثوري وابن المبارك وحيّاد بن زيد وهشام ووكيع وعبيّاد بن المويّام وجمفر بن عون . وهو ثقة لابأس به وكان شعبة صن الرأي فيه ، وقال يحي بن معين : أصابنا وكان شعبة صن الرأي فيه ، وقال يحي بن معين : أصابنا ينفرطون في أبي حنيفة وأصابه ، قيل له : أكان يكذب ؛ قال : يُفرطون في أبي حنيفة وأصابه ، قيل له : أكان يكذب ؛ قال :

<sup>=</sup> لساحة ِ الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ، وتعريفاً بالمخطوطات الموثوقة من «ميزان الاعتدال » لينصار إلى طبعه عنها بمن يوفقه الله تعالى .

وبعد مدة من كتابتي هــــذه رأيت ُ لصديقنا العلامة الشبخ محمد عبد الرشيد النعباني الهندي حفظه الله تعالى كلمة حسنة في كتابه النافع « ما تَمَسُ الله الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه » : (ص ٤٧) ، حقَّق فيها \_ على خور آخر \_ دس ترجمة أبي حنيفة على « الميزان » . فانظره .

<sup>. (</sup>٧٤ ص) : (۱)

٠ (١٩ ١٥) : (٢)

وقد دفعت أكثر ماطعنوا به عليه ، وأجبت عن كثير من الايرادات الواردة عليه في مقدمة « التعليق المجدد المتعلق عوطاً محدد (۱) » . فعليك عطالعته بنظر الانصاف ، لاببصر الاعتساف .

<sup>(1): (</sup>ص ٣١ – ٣٥) من طبعة المصطفائي المطبوعة سنة ١٢٩٧، وقد ُطبيع َ هـذا الكتابُ العظيم مرات كثيرة ، وكلها في الهند ، نسأل الله أن ييسر كنا طبعه في بلادنا ، فإن خلو مكتبة العالم منه لحرمان كبير .

### المرص الثالث

في ذكر ألفاظ ِ الجرح والتعديل ، ومراتبها ودرجات ِ ألفاظها

قال الذهبي في ديباجة « ميزان الاعتدال () » : ولم أتمر "ض فلذكر من قيل فيه : لا بأس به ، لذكر من قيل فيه : لا بأس به ، ولا من قيل : هو صالح الحديث ، أو يُكتب حديثُه ، أو هو شيخ . فان "هذا وشبه م يدل على عدم الضعف المطلق .

فأعلى العبارات في الرواة المقبولين : تَبْتُ (٢) مُحِبَّة ، وثَبْتُ عَالَمُ وَتُقَةً ، وثَبْتُ مُتُقَدِّن ، وثقة مُثَنَّمُ "ثقة .

أنم: صدوق ، ولا بأس به ، وليس به بأس .

مُم : محانَّه الصدق ، وجيَّدُ الحديث ، وصالحُ الحديث ،

<sup>. ( \( \</sup>bar{\gamma} \) : (1)

<sup>(</sup>٢) قال السخاوي في «شرح الألفية» : (ص ١٥٧) : «ثَبَّت بسكون الموحدة : الثابتُ القلبِ واللسانِ والكتابِ ، الحُبَّة . وأما بالفتح ـ ثَبَت ـ فما يُثبيتُ فيه المحدِّث مسموعَه مع أسماء المشاركين له فيه ، لأنه كالحُبَّة عند الشخص لسماعه وسماع غيره» .

وشيخ وسط ، وشيخ حسن الحديث ، وصدوق إن شاء الله ، وصدوق إن شاء الله ، وصُو َيلح ، ونحو ُ ذلك .

وأروأ عبارات الجرح : دجاًل ، (۱) كنّاب ، أو وضّاع ، يضع ُ الحديث .

ثم: مته مَه بالكذب، ومتفق على تركه . ثم: متروك (۲) ، ليس بثقة ، وسكتوا عنه (۳) ، وذاهب الحديث ، وفيه نظر (۳) ، وهالك ، وساقط .

(۱) المعنى على تقدير (أو) أي دجّال أو كذّاب أو وضاع أويضع الحديث. (۲) ومثله: متروك الحديث. قال ابن مهدي: سُئل شعبة: مَن الذي يُبترك حديثه ? قال: من يُبتهم بالكذب ، ومن يُكثر الغلط ، ومن يُخطىء في حديث يُجْهُ عليه فلا يَبتّهم نفسته ويُقيم على غلطه ، ورجل مُ رَوى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. وقال أحمد بن صالح: لا يُبترك حديث الرجل حتى يَجْتع الجميع على ترك حديثه ، يعني بخلاف قولهم: يُبترك حديثه ، يعني بخلاف قولهم: ضعيف. افتهى من «شرح الألفية» للسخاوي: (ص ١٦٠ – ١٦١) .

(٣) جاء لفظ (سكتوا عنه) و (فيه نظر) في المرتبة الثالثة هنا ، وسيأتي في تقسيم العراقي الآتي في (ص ٧٤) عدُّهُ في المرتبة الثانية من ألفاظ التجريح . وهذا وذاك إنما يتمشى على اصطلاح البخاري فقط في إطلاق هذين اللفظين . قال الديخاوي في «شرح الألفية » : (ص ١٦١) : « و كثيراً ما يعبّر البخاري جاتين الجملتين فيمن تركوا حديثه . بل قال ابن كثير : إنها أدنى المنازل عنده وأردؤها . قلت مل القائل السخاوي \_ : لأنه لورعه قل "أن يقول : كذَّبه فلان ، ورماه = قل "أن يقول : كذَّبه فلان ، ورماه =

أنم : واه عرقه ، وليس بشيء ، وضعيف جداً ، وضعَّفوه ، ضعيف واه ، ونحو ُ ذلك .

أُم : يُضَعَّف ، وفيه ضَعَّف ، وقد ضُعِّف ، ليس بالقوي من الله ، يُعْرَف ويُنْكَرَر (١) ، فيه

= فلان بالكذب. فعلى هذا إدخاائها في هذه المرتبة بالنسبة للبخاري خاصة مع تجو "ز فيه أيضاً . وإلا " فمو ضعنها منه التي قبلها » . انتهى . يعني موضعها على اصطلاح البخاري : المرتبة الأولى من مراتب ألفاظ التجريح ، وأما عند غير البخاري فموضعها في المرتبة السادسة كما صر "ح به السخاوي في «شرح الألفية » : (ص ١٦٢) ، وكما سيذكره المؤلف في آخر المرتبة السادسة من ترتيب السخاوي والسندي (ص ٨٢) .

(١) المشهور في هذه الجملة: ( تَعَرْ ف و تنكر ) بتاء الخطاب ، وتقال أيضاً: ( يُعرَ ف و يُنكر ) ، بياء الغيبة مبنياً للمجهول . ومعنى هذه الجملة على وجهيها: أنه يأتي مرة ً بالأحاديث المعروفة ، ومرة ً بالأحاديث المنكرة ، فأحاديثه تحتاج الى سَبْر و عَرْض على أحاديث الثقات المعروفين .

وقد جاءت هذه الجُملة بلفظ ( 'يعرَ ف و 'ينكر ) هنا في الأصلين ، وفيا سيأتي في مراتب ألف التجريح في المرتبة الحامسة من تقسيم العراقي ( ص ٧٥)، وفي المرتبة السادسة من تقسيم السخاوي والسنّدي ( ص ٨١)، وكذا جاءت بهذه الصيغة في ديباجة « ميزان الاعتدال » : ( ١ / ٣) ، و « لسان الميزان » لابن حجر ( ١ / ٨) ، و « توضيح الأفكار » للصنعاني و « لسان الميزان » لابن حجر ( ١ / ٨) ، و « توضيح الأفكار » للصنعاني خاطر العدوي على « شرح النخبة » لابن حجر ( ص ٢٣٤ ) و «حاشية» عبد الله خاطر العدوي على « شرح النخبة » لابن حجر ( ص ٢٣٤ ) .

وجاءت بلفظ ( تَعَرْ فُ و ْتَنْكِير ) في متن ﴿ أَلْفِيهُ الْعَرَاقِي ﴾ =

مقال، 'تكُلِّم فيه، لَيِّن، سَيَّ الحفظ، لا ُيحتج به، اختُلِف فيه، صدوق لكنه مبتدع، ونحو ُ ذلك من العبارات التي تدل وضومها على اطراح الراوي بالاصالة، أو على (١) ضعفه، أو على

= و «شرحها » له المطبوع بمصر ( ٢ / ٢ ) والمطبوع بفاس ( ٢ / ١٢ ) و في «حاشية و «شرحها » للقاضي زكريا المطبوع معه أيضاً بفاس (٢ / ١٢) ، و في «حاشية العراقي » على «مقدمة ابن الصلاح » : (ص ١٣٩ ) ، و في كلام الذهبي الذي تنقلكه السخاوي في «شرح الألفية » : (ص ١٦٢) ، و «تدريب الراوي » للسيوطي في طبعتيه : الطبعة الحيرية (ص ١٣٦ ) ، وطبعة المكتبة العلمية (ص ٢٣٣ ) .

وبما يُفضِلُ هذه الصيغة أنها وَرَدَت فِي لسان النبوة . فقد جاء في حديث ُحذَيفة الذي رواه البخاري في وصحيحه » في (علامات النبوة) : (٢ / ٢٥٤) وفي (كتاب الفتن) : (١٣ / ٣٠) بشيرح ابن حجر ، ومسلم في وصحيحه » في (كتاب الامارة) : (١٢ / ٢٣٧) بشيرح النووي : قو له علي منات في الحديث : و . . . قوم من يستنتون بغير سنتي ، و يهدون بغير هد ين تعدر ف منهم و تنيكر » . وجاء في حديث أم سامة عند مسلم في الترمذي في (كتاب السنة) : (٢ / ٢٤٢) وأبي داود في (كتاب السنة) : (٢ / ٢٤٢) والترمذي في (كتاب الفتن) : (١ / ١٢١) قو له علي السنة : (١ / ٢٤٢) عليكم أمراء أ ، فتما م لوافقتها لما عرف من الشيرع ، و فنكر ون بعضها أي تعرفون بعض أعمالهم لموافقتها لما عرف من الشيرع ، و فنكر ون بعضها لخالفتها لما عرف من الشيرع ، و فنكر ون بعضها لخالفتها لما عرف من الشيرع ، و فنكر ون بعضها لخالفتها لما عرف من الشيرع ، و فنكر ون بعضها

وهذا المعنى متفق مع استعمال المحدّثين في مقصدهم فيمن يقولون هنه : ( تعدّر ف و تنكير ) ، كما فعدّراه في صدر الكلام . والله أعلم . (١) لفظ ( على ) زيادة مني للمؤاخاة بين المجرورات . التوقف فيه ، أو على (١) عدم جواز أن يُحتج به . انتهى (٢) .

وفي «شرح الأُلفية (٣) » للعراقي : مراتبُ التعديل على أربع ِ أو خمس ِ طبقات :

(١) كذا في الأصلين . وعبارة « الميزان » و « لسان الميزان » : ( أو على جواز أن 'مجتج ً به مع لِين ٍ مًا فيه ) .

(٢) وساق السخاوي في « شرح الألفية » : (ص ١٦٢) ألفاظ َ التجريح عند الذهبي أيضاً على نحو آخردون أن يعزوها الى كتاب من كتب الذهبي فقال : « وأما الذهبي فالمراّتب ُ عنده ست :

فأردؤها: دجيّال ، وضيّاع ، كذَّاب .

ثم : منه ، ليس بثقة ولا مأمون ، مجامع على تركه ، لا بحل ً كنابة ُ حديثه ، ونحوها .

ثم : هالك ، ساقط ، مطروح الحديث ، متروكه ، ذاهبه .

ثم: 'بجُرْءَعْ على ضعفه ، ضعيف جداً ، ضعَّفوه ، تا لف ، اليس بشيء.

ثم : ضعيف ، ضعيف الحديث ، مضطربه ، منكره ، ونحوها .

ثم : له مناكير ، له ما يُنكر ، فيه ضعف ، ليس بالقوي ، ليس بعمدة ، ليس بالمتين ، ليس بعمدة ، ليس بذاك ، غيره أوثق منه ، تعرف و منكر ، فيه جهالة ، و لين ، يُكتب حديثه ، ويتُعتبر به ، ونحوها من العبارات الصادقة على من قد مجتج به ، أو يترد د فيه ، أو حديثه حسين غير موتق الى الصحيح » . انتهى .

وبلاحظ أنَّ المراتب التي نقلها المؤلف هنا عن الذهبي من ديباجة والميزان، خمسة، والتي أوردها السخاوي عنه ستة ، وسيأتي عن العراقي في (ص ٧٣) جعلمها خمس مراتب ، وعن السخاوي والسندي في (ص ٧٨) جعلمها ست مراتب .

. ( 7 / 7 ) : ( 7 )

فالمرنبة الا ولى : المُكْنِيَا من ألفاظ التعديل – ولم يذكرها ابن أبي حاتم ولا ابن الصلاح – هي إذا كُر ّر كفظ النوثيق، إمَّامع تباين اللفظين كقولهم: تَبَنْت (١) مُحِبَّة ، أو تَبَنْت حافظ، أو ثقة متقن ، أو نحو ذلك ، وإمَّا مع إعادة اللفظ الا ول ، كقولهم: ثقة مقت ، ونحو ها .

المرتبة الثانية : هي التي جَعَلَما ابن ُ أبي حاتم '' – وتبعه ابن ُ الصلاح '' – المرتبة 'أ الا ولى . قال ابن ُ أبي حاتم : وجدت ُ الا لفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتّى ، فاذا قيل للواحد : إنه ثقة أو متقين ' فهو ممن ُ يحتج ُ بحديثه . قال ابن ُ الصلاح : وكذا إذا قيل في العدل : إنه ضابط أو حافظ '' . وقال الخطيب : أرفع ُ العبارات أن يقال : مُحِبّة أو ثقة .

<sup>(</sup>١) ستى ضطه وبيان معناه في (ص ٦٦).

 <sup>(</sup>۲) في كتاب ( الجرح والنعديل » : ( ۱ / ۳۷ ) .

<sup>(</sup>٣) في « مقدمته » : ( ص ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) لفظ ( المرتبة ) زيادة " مني للايضاح .

<sup>(</sup>٥) كذا في «مقدمة ابن الصلاح»: (ص ١٣٣). وعبارة كتاب «الجرح والتعديل »: ( ١ / ٣٧ ) : « أو متقن َ ثبـُت » .

<sup>(</sup>٦) عبارة ابن الصلاح بعد قوله : « فهو بمن مجتج به » : « قلت : وكذا قيل : تَدِّتُ أُو حُمْجِيَّة ، وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أوضابط » .

المرتبة الثالثة: قولهُم : ليس به بأس ، أو لا بأس به ، أو أو مأمون أو صدوق ، أو مأمون (١) . وجَمَل ابن أبي حاتم وابن الصلاح هذه النه أبي أبي حاتم وابن الصلاح هذه النه أبية ، وأدخلا فيها قولهم : محلله الصدق (٢) .

الرئية الرابعة: قولهم: عليه الصدق، أوروو و اعنه، أو إلى الصدق ما هو (\*\*) ، أو شيخ و سَط، أو و سَط، أو و سَط، أو شيخ ، أو صاح أو الحديث ، أو مقارب الحديث (\*\*) — بفتح الراو كسرها— أو حيد أد الحديث ، أو حسن ألى الحديث ، أو صور الحديث ، أو صدوق إن

<sup>(</sup>١) عبارة العراقي : ﴿ أَوْ مَأْمُونَ ﴾ أَوْ خَيَارٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وصدوق أيضاً ، كما في كتاب « الجرح والتعديل » ، و « مقدمة ابن الصلاح » .

<sup>(</sup>٣) قال السخاوي في « شرح الألفية » : (ص ١٥٨) : « الى الصدق ما هو يعنى أنه ليس ببعيد عن الصدق » . وانظر لمعرفة ما جاء من أقرال في تفسير هذه الجُملة وفي تركيبها « توضيح الأفكار » للصنعاني ( ٢ / ٢٦) وحاشية والتعليقات على « شرح ألفية العراقي » المطبوع بمصر ( ٢ / ٣٦) . وحاشية « تدريب الراوي » للسيوطي المطبوع بمصر سنة ١٣٧٩ ( ص ٢٣٦) .

<sup>(</sup>٤) قال السخاوي في «شرح الألفية »: (ص ١٥٨ و ١٦٣): «هو من القرب ضد البعد ، وهو بكسر الراء ، ومعناه : أن حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات ، وبفتح الراء أيضاً أي حديثه يقاربه حديث غيره ، فهو بالكسر والفتح . ومعناه واحد وهو أن حديثه و سط لا ينتهي الى درجة السقوط ولا الجلالة ، وهو نوع مدح ، وقال ابن رُشتيد : أي ليس حديثه بشاذ ولا منكر » . انتهى .

شاء الله ، أو أرجو أنه ليس به بأس .

واقتصر ابن ُ أبي حاتم في الثالثة على قولهم: شيخ، وقال هو بالمنزلة التي قَبْلُهَا 'يكُنْتَبُ حديثهُ ويُنْظَرُ فيه إِلا أنه دونهما . واقتصر في الرابعة على قولهم: صالحُ الحديث .

ثم ذكر ابن الصلاح من ألفاظهم على غير ترتيب قولهم أ: فلان روَى عنه الناس و فلان و سَط ، فلان مقارب الحديث ، فلان ما أعلم به بأساً . قال : وهو دون قولهم : لا بأس به . انتهى .

وفيه أيضاً (۱): مراتب ألفاظ التجريح على خمس مراتب — وجَعَلها ابن ُ أبي حاتم (۲) وتبعه ابن ُ الصلاح (۳) أربع مراتب

المرتبة الا ولى : - وهي أسوؤها - أن يقال : فلان كذاّب، أو يَكُذُب، أو يضع الحديث، أو وضّاع، أو وضّع حديثا، أو دجنّال. وأدخل ابن أبي حاتم والخطيب بعض ألفاظ المرتبة الثانية في هذه ، قال ابن أبي حاتم : إذا قالوا: متروك الحديث ، أو كذّاب ، فهو ساقط الحديث ، أو كذّاب ، فهو ساقط "

<sup>(</sup>١) أي في « شرح الألفية » للعراقي : (٢/١٠) .

 <sup>(</sup>۲) في كتاب « الجرح والتعديل » : ( ۱ / ۳۷ ) .

<sup>(</sup>٣) في « مقدمته » : ( ص ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) تقدَّم في (ص ٦٧) بيان الذي يكون «متروك الحديث» ، فانظره.

لا بكتت حديثه.

المرثبة الثانية : فلان متهم بالكذب ، أو الوضع ، وفلان ساقط ، وفلان هالك ، وفلان ذاهب ، أو ذاهب الحديث ، أو متروك ، أو متروك الحديث ، أو تركوه ، أو فيه نظر ، أو سكتوا عنه (۱) ، فلان لا يُعتَبر به ، أو لا يُعتَبر بحديثه ، أو ليس بالثقة ، أو ليس بثقة ولا مأمون ، ونحو داك .

المرتبة الثالثة : فلان رُدَّ حديثه ، أو رَدُّوا حديثه ، أو مردودُ الحديث ، وطَرَحوا مردودُ الحديث ، وفلان ضميف جداً ، وواه عرق ، وطرَحوا حديث ، أو مُطرَّرح ، أو مُطرَّرح مُ الحديث ، وفلان ارْم به ، وليس بشيء ، أو لا شيء ، وفلان لا يُساوي شيئاً ، ونحو ُ ذلك .

وكل من قيل فيه ذلك من هذه المراتب الثلاث: لا ُمحتج في ولا يُستَبَسُهُ لَدُ به ولا يُعتَبَرُ به .

المرتبة الرابعة: فلان ضعيف ، منكر الحديث ، أو حديثُه منكر ، أو مضطرب الحديث ، وفلان واه ، وضعَقَّفوه ،

<sup>(</sup>۱) تقدم في (ص ۲۷) أن عد (فيه نظر) و (سكتواعنه) في هذه المرتبة إنما يتمشى على اصطلاح البخاري خاصة . وأما عند غيره فموضعهما في المرتبة السادسة ، كما صر ح به السخاوي في «شرح الألفية»: (ص ۱۲۲) وكما سيذكره المؤلف في (ص ۸۲).

وفلان لا 'يحتج به .

المرتبة الخامسة: فلان فيه مقال ، فلان ضميف ، أو فيه ضعف ، أو في حديثه ضعف ، وفلان يُعرَف ويُن كر (١) ، وليس بذاك ، أوبذاك القوي ، وليس بالمتين، وليس بالقوي، وليس بحُبجة ، وليس بعمدة ، وليس بالمرضي ، وفلان للضعف ما هو (٢) ، وفيه خُلف ، وطَعَنُوا فيه ، ومطعون ، وسي الحفظ ، ولين ، أو لين ، أو لين أو لين الحديث ، أو فيه لين ، وتككر من بعد الحديث ، أو فيه لين ، وتككر من بعد قولي : (الايساوي شيئاً) (٣) ، فانه أيخر جُ حديثه للاعتبار ، انتهى .

وذكر السَّخاوي في «شرح الالفية () » ، والسّندي في «شرح النخبة » في هذا المقام تفصيلاً حسناً ، وجَعَلا لكل من ألفاظ الجرح والتزكية سِتَ مراتب ، وبيَّناها بياناً مستحسناً ، وعصَّلُهُ :

<sup>(</sup>١) بالبناء للمجهول ، وقد سبق بيان ضبطه ومعناه في (ص ٦٨) .

<sup>(</sup>٢) قال السخاوي في ﴿ شرح الألفية ﴾ : ( ص ١٦٢ ) : ﴿ يَعْنِي أَنْهُ لِيسَ بِبَعِيدٍ عِن الضَّعَفِ ﴾ . وانظر ما قيل منأقوال في هذا التركيب ومعناه في المراطن المشار اليها في التعليقة ذات الرقم ٣ في ( ص ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) يعني المذكورين في المرتبة الرابعة والخامسة كما في شرح العراقي المنقول عنه .

٠ ( ١٦٠ - ١٥٦ ص ) : (٤)

أن أنفاظ النعديل أرفعها عند المحدثين الوصف على دل على المبالغة ، أو عبر أفعر الموثق الناس ، وأضبط الناس ، وإليه المنتهى في التثبت ، ويُلحق به: لا أعرف له نظيراً في الدنيا . ثم ما يبير ، كقولهم: فلان لا يُسأل عنه .

ثم: ما تأكر بصفة من الصفات الداليَّة على النوثيق، كثقة ثقة ، وثبنت ثبنت (). وأكثر ما و جد فيه قول أبن عينية : حدَّننا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة ثقة أله أن قاله تسع مرات (). ومن هذه المرتبة قول أبن سعد في شعبة : ثقة مأمون ثبنت حُجَة صاحب حديث .

ثم: ما انفرو فيه بصيغة دالله على التوثيق ، كثقة ، أو ثبت ، أو كأنه مُصُدِّحَف (٣) ، أو حُجَّة ، أو إمام ، أو ضابط ،

<sup>(</sup>١) سبق ضبطه و بيان معناه في ( ص ٢٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) قال السخاوي: « و كأنه سكت لانقطاع نتفسه » .

<sup>(</sup>٣) جاء في و تهذيب التهذيب ، لابن حجر (١٠ / ١١٥ – ١١٥ ) في (ترجمة مسعر بن كيدام الكوفي) أحد الأعلام الثقات ، المتوفى سنة ١٥٣ : «قال شعبة : كنا نسمي مسعراً : المنصحف . وقال عبد الله بن داود : كان مساعر أيسمى : المصحف لقلة خطئه ، وحفظه . وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن مساعر إذا خالفه الثورى " ? فقال : الحدكم ليساعر ، فإنه المصحف » . انتهى .

أو حافظ. والحُـجَّةُ أقوى من الثقة .

مُم قورهم: ليس به بأس ، أو لا بأس به ، عند غير ابن مَع مَورهم: ليس به بأس ، أو سدوق ، أو مأمون ، أو حيار ُ الخلق .

م : ما أشعر بالقرب من التجريح ، وهو أدنى المرانب كقولهم : ليس بعيد من الصواب ، أو شيخ ، أو أير وى حديثه ، أو أيعنتبر به (٢) ، أو شيخ وسكط ، أو روى الناس عنه ، أو صالح الحديث ، أو أي كتب حديثه ، أو مقارب (٣) الحديث ، أو صدوق إن شاء الله ، وأرجو أن لا بأس به ، ونحو فلك . هذه مراتب التعديل (٥) .

<sup>(</sup>١) في « الايقاظ » التاسع .

<sup>(</sup>٢) أي في المتابعات والشواهد . ولفظ (به) غير موجود في الأصلين .

<sup>(</sup>٣) تقدم ضبطه وبيان معناه في (ص ٧٢).

<sup>(</sup>٤) ومنه : ما أقرَبَ حديثته ، كما في « شرح الألفية » للسخاوي (ص ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥) قال السخاوي في «شرح الألفية » : (ص ١٥٩) : «ثم إنَّ الحكم في أهل هذه المراتب : الاحتجاجُ بالأربعة الأولي منها ، وأما التي بعدها فانتَّه لا ُمُحِتجُ بأحد من أهلها ، لكون ألفاظها لا ُتشمير مشريطة الضبط بل يُحتَبُ عديثه مَّم و مُختَبَر . وأما السادسة فالحكم في أهلها دون أهل =

# وأما مراتب الجرح فست (١):

الاُولى: منها ما يدلُ على المبالغة ، كَأْ كِذَبِ الناس ، أو إليه المنتهى في الكذب ، أو هو ركنُ الكذب ، أو منبَعُه ، أو معَدْ نه ، ونحو ذلك .

الثانية: ما هو دون ذلك ، كاللجّال ، والكذَّاب ، والوضَّاع . فأنها وإن اشتملت على المبالغة ، لكنها دون الأولى ، وكذا: يضع (٢) ، أو يكذب (٣) .

الثالث: ما يليها، كقولهم: فلان يَسْرِقُ الحديث (١)،

= التي قبلها ، وفي بعضهم من 'يكـ ْتَبُ حديثُه للاعتبار دون اختبار ضبطيهم لوضوح أمرهم فيه » .

(١) لفظ (ست ) زدته هنا للايضاح والبيان .

(٢) جاء في الأصلين : (وكذا يضع ويكذب) . بواو العطف ، والذي أثبتُهُ هو الأوضح والموافق لما في «شرح الألفية » السخاوي : (ص ١٦٠) ، وغيره .

(٣) ومن هذه المرتبة الثانية قولنُهم : وَضَعَ حديثاً . قال السخاوي في «شرح الألفية» : (ص ١٦٠) : « وهو أسهل الصيغ في هذه المرتبة» .

(٤) قال السخاوي في «شرح الألفية» : (ص ١٦٠) : « صَرِقَةُ الحديث أن يكون محدِّثُ ينفر د بجديث فيجيء السارقُ ويدَّعي أنه سَمِيعَهُ الحديث أن يكون الحديثُ عرف براو فيتضيفه لراو غيره من شاركه في طبقته . قال الذهبي : وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب فإنها أنحسُ بكثير من سرقة الرواة » .

وفلان متهم بالكذب ، أو الوضع ، أو ساقط ، أو متروك ('' ، أو هالك ، أو ذاهب الحديث ، أو كر كوه ، أو لا يُعتَبَرُ به ، أو بحديثه ، أو ليس بالثقة ، أو غير شقة (٢) .

(١) سبق بيان من هو « المتروك » في. ( ص ٦٧ ) .

(٢) ومن هذه المرتبة الثالثة \_ كما في « الألفية » للعراقي و « شرحها » للسخاوي : ( ص ١٦١ و ١٦٣ ) \_ قولنُهم : مجمع على تركه ، ومنُو د أي هالك ، وهو على يَد َي عَد ُل ٍ . وهي بإضافة عَد ْل ٍ إلى مُنْنَتَى يَد ٍ .

ولهذه العبارة مدلول والريخي هو الذي تجعلتها من ألفاظ التجريح والتضعيف الشديد ، قال السخاوى في ﴿ شرح الْأَلْفَيَّةِ ﴾ : ﴿ ص ١٦٣ ﴾ : ﴿ أَفَادَ شَيْخَنَا الْحَافِظُ ابْنَ حَجَّرِ أَنَّ شَيْخَهُ الْحَافِظُ الْعَرَاقِي كَانَ يَقُولُ فِي قُولُ أبي حاتم : ( هو على رَدِّي عدل ) إنها من ألفاظ التوثيق ، وكان يَنطق بها هكذا \_ هو على يَدي عدل م بكسر الدال الأولى محمث تكون اللفظة للواحد ، وبوفع اللام وتنوينها . قال شيخنا : وكنت أظن أن ذلك كذلك ، إلى أن ظهر لي أنها عند أبي حاتم من ألفاظ التجريع ، وذلك أنَّ ابنه قال في ترجمة (جُبْبَارة بن المُنْعَلِّس): سمعت أبي يقول: هوضعيف الحديث ، ثم قال: سألت ' أبي عنه فقال: هو على رَبدَ ي عدل، ثم حكى \_ أي ابن أبي حاتم \_ أقوالَ الحفاظ فيه بالتضعيف ، ولم يَنْقُلُ عن أحد فيه توثيقاً ، ومع ذلك فما فهمت معناها ولا اتجَّه لي ضبطنُها!! ثم بان لي أنها كناية عن الهالك ، وهو تضعيف مشديد . ففي كتاب « إصلاح المنطق » لمعقوب بن السكمت ( ص ٣١٥ ) عن ابن الكلبي قال : حَجز ع بن سَعد العشيرة بن مالك مِن ولده : العند ل ، وكان ولي شُرط تُبيّع ، فكان تُبيّع إذا أراد قتل رجل دفَهُ الله . فمن ذلك قال الناس : 'وضع على يَدَي عدل ، ومعناه : هَــلَـكُ ! . قلت \_ القائل السخاوي \_ ونحو'ه عند ابن قتيبة في أوائل = الرابعة: ما يليها، كقولهم: فلان رُدَّ حديثُه، أو مردودُ الحديث، أو ضعيف جداً، أو واه عرقة، أو طرَحُوه، أو مطروحُ الحديث، أو مطروحُ الحديث، أو لا يُكتبُ حديثُه، أو لا تحلِل المواية عنه، وليس بشيء، أو لا شيء (۱)، خلافاً لابن معين (۲).

« أدب الكاتب » : (ص ٥٤) ، وزاد : ثم قيل ذلك لكل شيء قد بنئيس منه » . انتهى .

قلت : وقد ُذكر هذا في غير كتاب من كتب اللغة كر الصحاح » و « اللسان » و « القاموس » في (عدل ) و « الاشتقاق » لابن دريد (ص ١٠٤) و « شرح أدب الكاتب » للجواليقي (ص ١٥٩) و « شرحه » للبطليوسي (ص ١٤٧) . وقال البطليوسي (ص ١٤٧) . وقال الزّيدي في « تاج العروس » في (عدل ) بعد ذكر هذا الحبر : «جزء بن سعد العشيرة » هكذا وقع في « الصحاح » ، والصواب : مِن سعد العشيرة » انتهى . ولم أد ما يؤيد هذه التخطئة من الزبيدي ، بل الكتب التي سميتها بحمة على (جزه بن سعد العشيرة ) . والله أعلم .

(۱) ومن هذه المرتبة الرابعة قولتُهم : ارَّمَ له · كما في متن ﴿ أَلْفَيَةُ الْعُرَاقِي ﴾ و « شرحها » للسخاوي ( ص ۱۲۱ ) . وقد جعله ابن الصلاح من الثالثة كما سبق في ( ص ۷٤ ) .

(٢) وسيأتي في « الايقاظ» الثامن بيان مقصد ابن متمين من هذا اللفظ. قال السخاوي في «شرح الألفية»: (ص ١٦٢): « والحكم في المرانب الأربع هذه أنه لا يحتج بواحد من أهلها ولا يستشهد به ولا يُعتبر به » . انتهى .

الخامسة : ما ُدُونَهَا وهي : فلانُ لا ُيحتجُ به ، أو ضَعَفُوه ، أو مضطربُ الحديث ، أو له ما ُينكرَ ، أو له مناكير ، أو منكرَ ألحديث (١) ، أو ضعيف .

السارة: - وهي أسهلها - قولهم: فيه مقال ، أو أدنى مقال ، أو أدنى مقال ، أو ضعف ، أو يُمكر مرَّةً ويُعر ف (٢) أخرى ، أو ليس بذاك ، أو ليس بالقوي ، أو ليس بالمتين ، أو ليس بحُجَة ، أو ليس بعمدة ، أو ليس عأمون ، أو ليس بثقة ، أو ليس بالمرضي ، أو ليس بالحافظ ، أو غير م أو ثي منه ، أو فيه شي ، يُحمدونه ، أو ليس بالحافظ ، أو غير م أو ثق منه ، أو فيه شي ، أو فيه جهالة ، أو لا أدري ما هو ، أو ضَعَفُوه ، أو فيه ضعف ،

<sup>(</sup>١) عد السخاوي والسندي قولهم: (منكر الحديث) في المرتبة الحامسة هذا: جارعلى مصطلح غير البخاري، ومثله عد العراقي له في المرتبة الرابعة كما سبق في (ص ٧٤). أما البخاري فقد قال: كل من قلت فيه منكر الرابعة كما سبق في (ص ٧٤). أما البخاري فقد قال: كل من قلت فيه منكر الحديث: فلا تحيل الرواية عنه. كما في «شرح الألفية» للسخاوي (ص ١٦٢) وكما سينقله المصنف في (ص ٧٧). فيكون موضعه على اصطلاح البخاري أنول بمرتبة أي في المرتبة الرابعة على تقسيم العراقي، وفي المرتبة الرابعة على تقسيم السخاوي والسندي. والحكم واحد في التقسيمين، وهو أنه لا مجتج بمن وصف بذلك، ولا يُعتبر به

<sup>(</sup>٢) الذي في « شرح الألفية » للسخاوي ( ص١٦١ ) : ( 'تنْكر' مرَّةً وَتَعَرْ فَ أُخْرَى ) أي بتاء الخطاب . وقد تقدَّم كما جاء هنا في ( ص ٦٨ ) و ( ص ٧٥ ) وعليَّقتُ عليه في الموطن الأول ما يناسب .

أو سي الحفظ، أو لَيِّن الحديث، أوفيه لَيْن، عند غير الدارقطني، فانه قال: إذا قلتُ لَيِّن : لايكون ساقطاً متروك الاعتبار، ولكن مجروحاً بشي لا يَسْةُ طُ به عن المدالة (١).

ومنه قولُمهم: تَكَاتَّمُوا فيه ، أُو سَكَتُنُوا عنه ، أُو فيه نظر ، عند غير البخاري فانه سيجي واصطلاحه (۲) .

هذا، وليُطلب تفصيلُ أحكام هذه المراتب وما يتعلق بها من الكتب المبسوطة في أصول الحديث (٣).

<sup>(</sup>۱) وقع في الأصلين : (بشيء يسقط به العدالة) . وهو تحريف فاحش جدا ! والتصويب عن «شرح الألّفية» للسخاوي : (ص ١٦٢) . وقال رحمه الله تعالى : « وكل من دُكر في المرتبة الخامسة والسادسة : يُعتَبِرُ بحديثه ، أي مُخرَرج محديثه للاعتبار ، لاشعار هذه الصيغ بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم منافاتها لها » .

<sup>(</sup>٢) في « الايقاظ » الثالث والعشرين . وسبق بيان ُ اصطلاحه تعليقاً في (ص ٦٧) .

<sup>(</sup>٣) ذكرتا في التعليقات السابقة ما يفي بالمرام إن شاء الله تعالى .

# المرصيالرابع

في فوائد متفرقة ، متعلقة بالمباحث المتقدّمة ، مفيدة لمن يَستفيدُ من كتُب أسماء الرجال ، وُيريدُ تنقيد الا سانيد بدر لا صراتب الرجال ، و جمعه ما من خواص هذا الكتاب ، فلينتفع بها أولو الا لباب

#### إيقاظ - ٤ -

قولُهم: هذا حديث (۱) صحيح الاسناد، أوحسن الاسناد: دون قولهم هذا حديث صحيح، أو حسن الأنه قد يقال: هذا حديث (۱) صحيح الاسناد، ولا يصح الحديث، لكونه شاذاً (۲)

<sup>(</sup>١) لفظ (حديث ) لم يكن في الأصلين . وأضفته من و مقدمة ابن الصلاح ، المنقول عنها : (ص ٤٣) .

<sup>(</sup>٢) مثاله : ما أخرجه الحاكم في و المستدرك » في كتاب التفسير في تفسير سورة الطلاق (٢ / ٩٣) ) من طريق أحمد بن يعقوب ، عن عُبَيد بن غَنَام النَّخَعي ، عن علي بن حكيم ، عن شريك ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي الضحى ، عن ابن عباس قال : ﴿ فِي كُلُ أُرْضَ نَبِي "كنبيتكم ، وآدم كآدم ، ونوح "كنوح ، وابراهيم كإبراهيم ، وعيسى كعيسى عميسى » . =

# أو معلَّلاً (١) ، غير أنَّ المصنَّفَ المعتمدَ منهم إذا اقتصر على قوله:

= وقال الحاكم فيه : صحيح الاسناد ، وأقرَّه الذهبي فقال : صحيح .

قال السيوطي في « تدريب الراوي » : (ص ١٤٧) : « ولم أزَّلُ العجَّبُ مَن تصحيح الحاكم له ، حتى رأيتُ البيهةي قال : إسنادُ هُ صحيح ولكنه شاذ بر ق » . وللمؤاف اللكنوي رحمه الله تعالى رسالة وجامعة سمّاها: « زَجْر الناس عن إنكار أثو ابن عباس » استوفى الكلام فيها على هذا الحديث كل الاستيفاء ، وحكّم أنه في حكم المرفوع . نسأله تعالى تيسير طبعها في سلسلة مؤلفات هذا الامام العظيم رحمه الله تعالى .

(۱) مثاله: ما انفره به مسلم في «صحيحه»: (٤/ ١١١) من رواية الوايد بن مسلم حيث قال الوليد: حدَّثنا الاوزاعي عن قَتَادة أنه كتَب إليه نخبره عن أنس بن مالك أنه حدَّثه قال: صليت خلاف النبي عَلَيْكُم وأبي بكر وعمر وعثمان ، فكانوا يستفتحون به (الحمدُ لله رب العالمين) ، لا يذكرون (بسم الله الرحمن الوحيم) في أول قراءة ولا في آخرها . ثم رَوى مسلم عقبة أيضاً من رواية الوليد عن الأوزاعي : أخبرني إسحاق أبن عبد الله بن أبي طلحة أنه سميع أنساً يذكر ذلك .

قال ابن الصلاح في « معرفة علوم الحديث » : (ص ٩٨) : « فعلل قوم وراية اللفظ المذكور \_ يعني التصريح بنفي قراءة البسملة \_ لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه : « فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين » من غير تعرض لذكر البسملة ، وهو الذي اتنفق البخاري و مسلم على إخراجه في الصحيح ، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له ، ففتهم من قوله : «كانوا يستفتحون بالحمد لله » أنهم كانوا لا ببسملون ، فرواه على ما فرواه الفاتحة ، وليس فيه تعرض لذكر التسمية » . ثم استوفى هو والعراقي في حاشية على «مقدمة ابن الصلاح» الكلام على تعليل هذا الحديث : (ص ٩٨ - ١٠٣) ،

صيح الاسناد، ولم يَذْ كر له علقة قادحة، ولم يَقْدح فيه فالظاهر منه الحكم أنه صيح في نفسه ، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر، كذا ذكره ابن الصلاح في «مقدمته (۱)».

وقال الزين العراقي في « شرح ألفيته (٢) »: وكذلك إِن اقتَصَر على قوله : حسن ُ الاسناد ولم يعقبه بضعف ِ فهو أيضاً عكوم له بالحُسنن . انتهى .

### الف الله - ٥ -

حيث قال أهل ُ الحديث : هذا حديث صحيح ، أو حسن فراده فيما ظهر لنا ، عملاً بظاهر الاسناد . لا أنَّه مقطوع بمسحته في نفس الا مر ، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة .

وكذا قولُهم: هَذا حديثُ ضعيف فرادُهم أنه لم تظهر لنا فيه شروطُ الصحة ، لا أنه كذبُ في نفس الائم ، لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثيرُ الخطأ ، هذا هو القول الصحيحُ الذي عليه أكثرُ أهل العلم ، كذا في «شرح الائلفية للعراقي (٣) » ، وغيره.

<sup>(</sup>١) : (ص ٤٣). وقال ابن الصلاح في تمام تعليله لما قال : «ولأن المصنف المعتمد منهم إنما يطلق ذلك بعد الفحص عن انتفاء القادح».

<sup>. (1.4/1): (7)</sup> 

<sup>. (10/1): (</sup>٣)

# إيقاظ - ٦ -

كثيراً ما يقولون: لا يصح ، ولا يَثْبُتُ هذا الحديث. ويَظِنْ منه مَنْ لا عِلْم له أنه موضوع ، أو ضعيف ، وهو مبني على جهله بمصطلحا بهم وعدم وقوفه على مصر حابهم ، فقد قال على القاري في « تذكرة الموضوعات »: لا يكرم من عدم الشبوت وجود الوضع (') . انتهى ، وقال في موضع آخر : لا يكرم من عدم صحيه وضعه هذه (') . انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار المسمى به « نتائج الأفكار » : تُبَتَ عن أحمد بن حنبل أنه قال : لا أعلم في التسمية – أي في الوضوء – حديثًا ثابتًا . قلت أ : لا يكثرم من نني النبوت نني العلم شبوت العدم ، وعلى التنزل : لا يكثرم من نني الشبوت ألضعف ، لا حمال أن أيراد بالشبوت الصحة ، فلا ينتني الحكسن ، وعلى التنزل : لا يكثرم من نني الثبوت عن كل فرد الحكسن ، وعلى التنزل : لا يكثرم من نني الثبوت عن كل فرد

<sup>(</sup>١) انظر ما يستفاد منه هذا المهنى في كلام على القاري على حديث : « من طاف بهذا البيت أسبوعاً » : (ص ٨٢) . من كتابه « تذكرة الموضوعات » .

<sup>(</sup>٢) انظر هذا المعنى في كلامه على حديث (أكل ُ الطين حرام»: (ص ٢٣).

نفيله عن المجموع . انتهى .

وقال نور الدين السهم ودي (۱) في «جواهم العقدين في فضل الشهر فين »: قلت لا يلزم من قول أحمد في حديث التوسعة على العيال يوم عاشورا : لا يتصح ، أن يكون باطلاً ، فقد يكون غير صحيح وهو صالح للاحتجاج به ، إذا الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف . أنهى .

وقال الزركشي (٢) في « مُنكَنه » على ابن الصلاح : بَيْنَ قولينا موضوع ، وبَيْنَ قولينا لا يصح " : بَوْنُ كثير ، فان "

(١) هو مؤر "خ المدينة الطيّبة : نور الدين أبو الحسن على بن القاضي عفيف الدين عبد الله بن أحمد السيّم ودي ، نزيل المدينة ومؤر "خها و مفتيها و مدر "سها ، مؤلف وجواهر الهيقدين في فضل الشرفين ، ، أي شرف العلم وشرف النيّسب ، و تاريخ المدينة المسمى به و اقتفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » ، ومختصره المسمى به و وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » ، ومختصره المسمى به وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » ، مبسوطة في و النور السافر في أخبار القرن العاشر » ، وغيره . منه رحمه الله . وترجمته مؤلف و النور الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري ، مؤلف و النوم المقرآن » ، و و القواعد » في الفقه ، و و سلاسل الذهب » و و البرهان في علوم القرآن » ، و و القواعد » في الفقه ، و و سلاسل الذهب » في الأصول ، و و النكت » على و مقدمة ابن الصلاح » ، وغير ذلك . توفي في رجب سنة ١٩٩٤ ، كذا في و طبقات الشافعية ، لتقي الدين أبي بكر أحمد بن شهبة الدمشقي المتوفى سنة ١٥٥ . منه رحمه الله .

الأول (۱) إِثباتُ الكذب والاختلاق ، والثاني إِخبارَ عن عدم الشبوت . ولا يكرمُ منه إِثباتُ المدم . وهذا يجي في كل حديث قال فيه ابنُ الجوزي : لا يصح " ، ونحو ه . انتهى . وقال أيضاً : لا يكرمُ منه أن يكون موضوعاً ، فان "الثابت يشمكُ الصحيح . والضعيفُ دونه . انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر في «القول المسدَّد في الذَّبَّ عن مُسنَد أُمدُ (٢) » في محث حديث عموم مغفرة الحُجَّاج: لا يَكْزَمُ من كون الحديث لم يصح أن يكون موضوعاً. انتهى.

وقال علي "القاري في « تذكرة الموضوعات (") " تحت حديث (من طاف بهذا البيت أسبوعاً . . الخ . . ) : مع أن قول السّخاوي : لا يصح " ، لا ينافي الضعف والحُسْن . انتهى .

<sup>(</sup>۲) : (رص ۲۹) . تدانت ما تدان و الله الا مرو تعد المديرة

france in the state of the sound of the (AT w): (T)

وقال محمد بن عبد الباقي الزّرْقاني "في «شرح المواهب اللدنية "" » للقسطلاً في عند ذكر حديث : « يَطلّع الله ليلة النصف من شعبان في عفر الجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن » . ونق ل القسطلا في عن ابن رجب (ن) أن ابن حبان صحاحه : فيه رَدْ على قول ابن دحية : لم يصح في ليلة نصف شعبان شيء ، إلا أن يُريد نفي الصحة الاصطلاحية ، فان حديث من عاذ هذا حسن لا صحيح . انتهى .

وفي المقام أبحاث ذكرناها في تعليقات رسالتنا « تحـُفـَة الطَّلَبة في مسح الرقبة » المسماة بـ « تحفة الكـَمـَلة على حواشي

<sup>(</sup>١) المتوفى سنة ١١٢٧. منه رحمه الله تعالى . وقال المؤلف أيضاً رحمه الله تعالى في كتابه « الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة » : (ص ٢٦٧) : «هو شارح « الموطأ » وشارح « المواهب » محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي المتوفى سنة ١١٢٧ » .

<sup>(</sup>٢) : (٧٣/٧) في المقصد التاسع في آخر « ذكر سياق صلاته عليه بالليل » .

<sup>(</sup>٣) هو مؤلف ( إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ) ، وغيره ، المتوفى في أوائل سنة ٣٠٥ ، كا يوجد في بعض تأليفات غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا . منه رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) أي الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، المنوفى سنة ٧٩٥ ، لا سنة ٩٩٥ ، كما في تصانيف غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا. منه وحمه الله تعالى .

(1) قال المؤلف رحمه الله تعالى وإيّانا في «تحفة الكَمَلَة على حواشي تحفة الطّلْمَة » : (ص ٥) ما نصه : « اعلم أن صاحب القاموس قد أكثر في فاتحة كتابه « سفر السعادة » بالحكم بعدم الثبوت على كثير من الأحاديث واغتر » به كثير من جهلة زماننا ، وجمع من كملة عصرة ، فحكموا على على كثير من الأحاديث الثابتة بكونها موضوعة "أو ضعيفة "أو غير معتبرة ، ظناً منهم أن الأخذ به « سفر السعادة » سعادة غير ضلالة . والذي أوقعهم في هذه الورطة الظلماء الغفلة عن أمرين :

أحدهما: أن الحكم بعدم الثبوت أو بعدم الصحة في عرف المحد ثين لا يستلزم الضعف ولا الوضع ، بل يشمل الحسن لذاته والحسن لفيوه أيضاً » . ثم ذكر المؤلف هناك ما نقله هنا عن علي القاري والحافظ ابن حجر والسمهودي والزركشي ثم قال : «

وثانيها: أن من المحد ثين من له إفراط ومبالغة في الحكم بوضع الأحاديث وبإبطالها وبضعفها ، منهم ابن الجوزي ، وابن تيمية الحنبلي ، والجوزقاني ، والصنعاني ، وغيرهم . قال السخاوي في « فتح المفيث بشرح ألفية الحديث » : (ص ١٠٧) : ربما أدرج ابن الجوزي في « المرضوعات » الحسن والصحيح ما هو في أحد « الصحيحين » ، فضلا عن غيرهما . وهو توسع من منكر ، ينشأ عنه غاية الضرر من ظن ما ليس بموضوع موضوعاً ، عا قد يقد د فيه العارف تحسيناً الظن به ، حيث لم يبحث ، فضلا عن غيره . ومتن أفر د و بعد ابن الجوزي \_ في الحديث الموضوع كرر اسة : ومتن أفر د \_ بعد ابن الجوزي \_ في الحديث الموضوع كرر اسة :

وجمن أفرد \_ بعد أبن الجوري \_ في الحديث الموضوع در السه : الرضي الصفاني اللغوي ، ذكر فيها الأحاديث من « الشهاب » للقضاءي ، و « النجم الأقاليشي ، وغير هما كر «الأربعين» لابن و «عان ، و « فضائل العلماء » لمحمد بن سُرود البلغي ، و « الوصية » لعلي بن أبي طالب ، و « خطبة الوداع » ، و « آداب النبي » علي المناه المناه و أنسط أور ، و نشم بن سالم \_ أو يَعْنَم بن سالم \_ ، و «يناد = الأشج ، و نسط أور ، و نشم بن سالم \_ أو يَعْنَم بن سالم \_ ، و ديناد =

= الحبشي ، وأبي هُـُد ْبة إبراهيم بن هـُد ْبة ، ونسخة ِ سممان عن أنس ، وفيها الكثير أيضاً من الصحيح والحسن ِ وما فيه ضعف ْ بسير .

وللجُوْوَقَانِي «كَتَابُ الأَبَاطِيلَ » ، أكثرَ فيه من الحكم بالوضع لمجرَّد مخالفة السنة ، قال شيخنا : وهو خطأ ، إلا إن تمذر الجمع . انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في « لسان الميزان » : طالعت رد" ابن تيمية على الحيلتي ، فوجدته كثير التحامل في رد الأحاديث التي بوردها ابن المطهّر الحيلتي ، ورَدّ في ردّ كثيراً من الأحاديث الجياد . انتهى ملخصاً . ومثله في « الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » : (٢/٢) للحافظ ابن حجر .

وقد صرّح الشيخ عبد الحق الدّهاوي في «شرح سفر السعادة»: أنَّ مؤلفه قد قلد في خاتمته الجماعة المشدّدة المفرّطة حيث قال ما مُعتر به: اعلم أن الشيخ المصنّف بالغ كثيراً في هذه الحاتمة ، وقلنّد بعض المنوغلين ، فحكم على بعض الأحاديث بعدم الصحة ، وعلى بعضها بعدم الثبوت ، وعلى بعضها بالوضع والافتراء ، مع أنَّ منها أحاديث مروية في كتب معتبرة ومقبولة عند كبراء علماء الدين من الفقهاء والمحدثين . انتهى ملخصاً .

و ُحَكُمُ أَقُوالَ مِثْلَ هَذِهِ الطَّائِفَةِ المُشَدِّدَةِ المُتَسَاهِلَةِ فِي بَابِ ُحَكَمَ وَضَعِ الْأَحَادِيثُ وَبِطَلاَ نَهَا وَضَعَفِهَا: أَنْ لَا يُبَادَرَ إِلَى قَبُولُهَا ، ولا يُقَطّع ليصدقها ما لم يوافقهم غيرهم من نقاد المحدثين وكبار المنتقدين ، فاحفظ هذا فإنه من نقاد المحدثين وكبار المنتقدين ، فاحفظ هذا فإنه من نقاد المحدثين وكبار المنتقدين ، فاحفظ هذا فإنه من نقاد المحدثين وكبار المنتقدين ، فاحفظ هذا فإنه من نقاد المحدثين وكبار المنتقدين ، فاحفظ هذا فإنه من نقاد المحدثين وكبار المنتقدين ، فاحفظ هذا فإنه من نقاد المحدثين وكبار المنتقدين ، فاحفظ هذا فإنه من نقاد المحدثين وكبار المنتقدين ، فاحفظ هذا فإنه من نقاد المحدثين وكبار المنتقدين ، فاحفظ هذا فإنه ولا يُقْلِقُونُ ولا يُقْلِقُهُمْ عَيْرُهُمْ مِنْ نقاد المحدثين وكبار المنتقدين ، فاحفظ هذا فإنه ولا يتولين ولين ولا يتولين ولا يتو

ينفعك في مواضع كثيرة .

وقد فصلت الكلام في المرام في رسائلي الثلاثة في مجث زيارة القب بر النبوية : « الكلام المبرر في نقض القول الحكم » و « الكلام المبرور في رد" القول المنصور » و « السعي المشكور في رد" المذهب المأثور » ، ألته ارد" على رسائل من حج ولم يزر القبر النبوي وأفتى مجرمته وعدم إباحته » . انتهى كلام المؤلف اللكنوي رحمه الله تعالى ، مصححاً متمماً من « شرح الألفية » السخاوي .

# - V - blee!

بين قولهم: هذا حديث منكر ، وبين قولهم: هذا الراوي منكر ألحديث ، وبين قولهم: يروي المناكير: فَرْق . ومن لم يَطلّع عليه زلَّ وأضل واشكي بالغرق . ولا تَظُنّنَ مَن ومن لم يَطلقون قولهم: هذا حديث منكر أن واويه غير أثقة ، فكثيراً ما يُطلقون النسكارة على مجر دالتفر د . وإن اصطلح المتأخرون على أن المنكر هو: الحديث الذي رواه ضعيف مخالفا لثقة . وأما اذا خالف الثقة عير هُ من الثقات فهو شاذ . وكذا لا تظننَّن من قولهم: فلان روك المناكير ، أو حديثه هذا منكر ، ونحو ذلك : أنه ضعيف . وأما الزين المراقي في « تخريج أحديث إحياء العلوم (١) » : كثيراً ما يُطلقون المُنكر على الراوي لكونه روك ي حديثا واحداً . انتهى .

وقال السخاوي في « فتح المغيث (٢) » : وقد يُطْلَق ذلك على الثقة اذا رَوَى المناكير عن الضعفاء ، قال الحاكم : قلت ُ

<sup>(</sup>١) أفاد السخاوي في « شرح الألفية »: ( ص ١٦٢ ) أنَّ كلام العراقي هذا قاله في « تخريجه الكبير للاحياء » . وهو ما يزال مخطوطاً . (٢) : ( ص ١٦٢ ) .

للدار قطني : فسليمان بن بنت شُرَ حَـْبِيل ؟ قال : ثقة ، قلت ن : أليس عنده مناكير ؟ قال : أما هو فئقة . انتهى .

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال » في ترجمة (عبد الله بن معاوية النُّ بَيري (۱) : قولُهم : منكر ُ الحديث ، لا يعنون به أن كل ما رواه منكر ، بل إذا روك الرجل جملة وبعض ُ ذلك مناكير فهو منكر ُ الحديث . انتهى . وقال أيضاً في ترجمة (أحمد (۲) بن عتاب المروزي) : قال أحمد بن سعيد بن معدان : شيخ صالح ، روى الفضائل والمناكير . قلت ُ : ماكل من روى المناكير بضعيف . انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر في « مقدمة فتح الباري » عند ذكر ( عمد ( " بن إبراهيم التَّيْمي ) وتوثيقه مع قول أحمد فيه يروي أحاديث مناكير : قلت ُ: المنكر ُ أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة ُ أ

<sup>(</sup>١) وقع في الأصلين (الزهيري). وهو تحريف عن (الزبيري) ، لأنه منسوب الى جدّه، وهو ابن المنذر بن الزُّبتير بن العوّام كما في «الميزان». ولم أجد في ترجمته في نسخة «الميزان» المطبوعة (٢/ ٧٩) هـذه الجملة التي نتقلها المؤلف هنا. فلعلها في بعض النسخ ?

<sup>. (07/1): (1)</sup> 

<sup>. (101/7): (4)</sup> 

على الحديث الفرد الذي لا متا بع كه، فيُحمَل هذا على ذلك، وقد احتج به الجماعة . انتهى . وقال أيضاً عند ذكر ترجمة ( بُرَيد ( ) بن عبد الله) : أحمد وغير و يُطلقون المناكير على الا فراد المطلقة . انتهى .

وقال السخاوي في « فتح المغيث (٢) »: قال ابن دقيق العيد في « شرح الالمام »: قولُهم رَوَى مناكبر لا يقتضي بمجرده تر فك روايته ، وينتهي إلى أن يقال نيقال فيه : منكر الحديث ، لا أن منكر الحديث وصف في الرجل فيه : منكر الحديث ، لا أن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه (٣) ، والعبارة الا خرى (١) لا تقتضي الديم ممة ، كيف وقد قال أحمد بن حنبل في ( محمد بن إبراهيم التيم عن انتفى عليه الشيخان، التيم عن ديث « إنما الا عمال بالنيات » . انتهى .

وقال أبو المحاسن الشيخ قائم بن صالح السيّنْدي ثم المَدَ بي في رسالته « فوز الكرام بما ثبت في وضع اليدين تحت السرة أو

<sup>(</sup>١) : (١/ ١١٨) . وسقط من الأصلين لفظ (بريد) .

<sup>(</sup>۲): (ص ۱۲۲) .

<sup>(</sup>٣) في الأصلين : (بجديثه ) . وكذا هي : (بجديثه ) في «شرح الألفية » للسخاوي . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) أي قوائهم : (روى مناكبر ، أو يروي المناكبر ، أو في حديثه نكارة ) .

فوقها تحت الصدر عن الشفيع المُظلَّل بالفهام» بمد ذكر تعريف الشاذ والمنكر: فاذا أحطت علماً بهذا علمت أنَّ قول من قال في أحد: (هو منكر الحديث) جر ثم بحر ثم بحر دافة الله فنميف الثقات. ولا ريب أن قولهم: (هذا ضميف) ، جر ثم علائف الثقات. ولا ريب أن قولهم الجارح عالا يراه المجتهد عبر دافة من منكن أن يكون ضعف عند الجارح عالا يراه المجتهد العامل بروايته جرحاً. فان قيل: إنَّ الانكار جر ثم مفسَّر، كما العامل بروايته جرحاً. فان قيل: إنَّ الانكار جر ثم مفسَّر، كما صر تم به الحُفاظ ، أجيب بأن معنى منكر الحديث حكما معمت صفيف خالف الثقة ، والا سباب الحاملة اللا ثمة على الجرح متفاوتة ، منها ما يقدح ومنها لا يقدح ، فر عا ضعف بشي النكارة إلا عند كثرة المخالفة للثقات. انتهى .

وقال أيضاً: مَنْ ضَمَّفه - يعني (عبد الرحمن بن الواسطي) راوي حديث « وضع اليدين تحت السرة » المخرَّج في « سنن أبي داود » - إنما ضمَّفه لا نه خالف في بعض المواضع الثقات ، وتفرَّد في مضها بالروايات ، وهو لا يَضرَّ ، وإنما تضرُّ كثرة ُ المناكير وكثرة ُ عالفة الثقات ، ولم تثبت . أشهى .

<sup>(</sup>١) لفظة ( في ) ساقطة من الأصلين .

وقال الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» في ترجمة (ثابت (۱) بن عجلان الانصاري): قال العُقيَلي: لا يُتابَع على حديثه. وتَعقَّب ذلك أبو الحسن بن القطان بأن ذلك لا يَضر أه إلا إذا كثر ت منه رواية المناكير، ومخالفة الثقات. وهو كما قال. انهى.

وقال السيوطي في «تدريب الراوي شرح تقريب النواوي (٢)»: و قَعَ في عباراتهم : أنكر مما رواه فلان : كذا ، وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفا . قال ابن عدي ": أنكر ما روك ي بريد (٣) ابن عبد الله بن أبي بر دة : « إذا أرد الله بأمة خيراً قبض نبيها قبائها » . قال : وهذا طريق حسن ، رو اله ثقات ، وقد أدخله قوم في صاحهم (١) . انتهى . وقال (٢) أيضاً : قال الذهبي : أنكر مما للوليد

<sup>. (17./7): (1)</sup> 

٠ (١٥٣ ص) : (٢)

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصلين : (يزيد ) . ومثله في « تدريب الراوي » من الطبعة الخيرية (ص ٨٥) . وهو تحريف ! وصوابه : ( بُرَيْد ) كما في كتب الرجال .

<sup>(</sup>٤) قال السيوطي : في « التدريب » : ( ص ١٥٣ ) : والحديث في « صحيح مسلم » . قلت : لم أره فيه ، وعزوه إلى « صحيح مسلم » و هم .

ابن مسلم من الأحديث: حديث حفظ (۱) القرآن ، وهو عند الترمذي وحسنه ، وصنحه الحاكم على شرط الشيخين . انتهى . وقال الذهبي في «ميزانه» عند ترجمة (أبان (۲) بن جبكة الكوفي) وترجمة (سلمان بن (۳) داود اليمامي) : إن البخاري قال : كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه (۱) .

قلتُ: فعليك يا من ينتفعُ من « ميزان الاعتدال » وغير هم من كتب أسماء الرجال أن لا تَغْتَرَ الفظ الانكار الذي تجده منقولاً من أهل النقد في الا سفار ، بل يجب عليك :

<sup>(</sup>۱) يعني حديث دعاء حفظ القرآن ، وهو الحديث الطويل الذي فيه شكوى سيدنا علي من تفلتُت القرآن من صدره ، وتعليمُ الرسول له أن يصلي أدبع ركعات في ليلة الجمعة آخر ها أو وسطيها أو أو ليها إن لم يستطع، ثم يدعو بالدعاء . . . وقد أخرجه التومذي في «سننه » في (أبواب الدعاء) في (باب في دعاء الحفظ) : (١٣/ ٥٧) من طبعة النازي ، و (٤/ ٢٧٤) من «تحفة الأحوذي » المباركفوري ، وقد تكليم على سنده كلاماً وافياً . وأخرجه الحاكم في «مستدركه » في كتاب الصلاة (١/ ٣١٦) ، وتعقبه الذهبي فقال : «هذا حديث منكر "شاذ" أخاف أن يكون موضوعاً ؟!».

<sup>. (0/1): (7)</sup> 

<sup>( 117 / 1 ) : ( 7 )</sup> 

<sup>(</sup>٤) كانت العبارة عند المؤلف : « من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل روايته» . فعدًّ لتُنها إلى ماترى طِبقاً لما جاء في « الميزان » لوضوحه وجزالته.

أَن تَمَنَّبُّتَ وَتَفْهُمُ أَن المُنكَرَ إِذَا أَطَلَقُهُ البِخَارِي عَلَى الرَّاوِي فَهُو مِمْنَ لَا يُحَلُّ الرَّوايَةُ عَنْهُ . وأُمَّا إِذَا أَطَلَقُهُ أَحَمُ ومَن يُحَدُّو مَن يُحَدُّو مَن يُحَدُّو مَن لا يُحَدِّ به . حَذُو فَلا يَكُونُ الرَّاوِي مَن لا يُحَدِّ به .

وان ُ تَفَرِق َ بِينَ (رَوَى المناكير () ، أو يروي المناكير ، أو يروي المناكير ، أو يروي المناكير ، أو في حديثه نكارة ) ونحو ذلك ، وبين قولهم : (منكر ُ الحديث ) ونحو ذلك ، بأن َ العبارات الأولى لا تقدح الراوي قدحاً يُعتد \* به ، والأخرى تجرحه جرحاً مُعند ً به .

وأرد رو أنكر ما وأرد رو أنكر ما و « الميزان » و على ما و « الميزان » و على ما و « الميزان » و على ما فالهم يُطلقون هذا اللفظ على الحديث الحسين والصحيح أيضاً بمجر دو الهر دراويها .

وأن ُ تفرق بين قول القدماء: هذا حديث منكر ، وبين قول المتأخرين: هذا حديث منكر ، فان القدماء كثيراً ما يطلقونه على عجر دما تفر د به راويه وإن كان من الاشبات ، والمنأخرون يطلقونه على رواية راو ضعيف خالف الثقات .

وقد زَلَ قدمُ من احتج على ضعف حديث « َمن زارَ

<sup>(</sup>١) لفظ ( المناكبر ) هنا زيادة مني للايضاح .

قبري وجبت له شفاعتي » بقول الذهبي في « ميزانه (۱) » في ترجمة (موسى بن هلال) أحد رواته : وأنكر ما عنده حديثه عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : « من زار قبري وجببت له شفاعتي » . رواه ابن خزيمة عن محمد بن إسماعيل الا حمسي عنه . انتهى . وإن شئت زيادة التفصيل في هذا البحث الجليل فارجع إلى رسائلي في بحث زيارة القبر النبوي ، إحداها : «الكلام المبرور في رد ين نقض القول المحقق المحتر في روانيها : «الكلام المبرور في رد القول المنصور » ، وثالتها : «السعي المشكور في رد المذهب المأثور » . ألتفها رد اعلى رسائل من حج ولم يزر قبر النبي المربي ، عَيْنِ في كل بكرة وعشي (۱) .

#### القاط - ٨ -

كثيراً ما تجد في « ميزان الاعتدال » وغير ه ، في حق الرواة — نقلاً عن يحي بن مُـهِين — : (أنه ليس بشيءً) . فلا تغتر " به ولا تظنَّن "أن " ذلك الراوي مجروح " بجرح قوي " . فقد قال الحافظ ابن حجر في « مقدمة (٣) فتح الباري » في ترجمة (عبد العزيز بن

<sup>. ( \* \* \* \* \* \* \* \* ( 1 )</sup> 

<sup>(</sup>٢) سبقت الاشارة في توجمة المؤلف الى أن هذه الوسائل الثلاث ألَّفتها باللغة الأوردية .

<sup>(</sup>٣) : وقع في الأصلين : ( في فتح الباري ) . وهو سبق قلم .

المختار البصري (۱) : ذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن من قوله : (ليس بشي) يمني أن أحاديثه قليلة . انتهى . وقال السخاوي في « فتح المغيث (۲) » : قال ابن القطان : إن ابن معين إذا قال في الراوي : (ليس بشي ) إنما يريد أنه لم يرو حديثا كثيراً .

#### القياظ - ٩ -

<sup>. (188/7): (1)</sup> 

٠ ( ١٦١ ) : (٢)

<sup>(</sup>٣) : (ص ١٣٤) .

ليس شقة ، لا تكتُب حديثه (١) . انتهى .

وفي « فتح المفيث (٢) »: ونحو ُهُ قولُ أبي ُ زرعة الدمشق ِ : قلت ُ لعبد الرحمن بن إبراهيم دُحيَم — يمني الذي كان في أهل الشام كأبي حاتم في أهل المشرق — ما تقول ُ في علي بن حَو ْ شَب الفَرَ اري ؟ قال : لا بأس به ، قال : فقلت : ولم لا تقول : إنه ثقة ؟ ولا تعلم الا خيراً . قال : قد قلت ُ لك : إنه ثقة . انتهى .

وفي «مقدمة فتح الباري (۳) »: يونس البصري ، قال ابن الجُننيد عن ابن معين : ليس به بأس . وهذا توثيق من ابن معين . انتهى .

#### إيقاظ - ١٠ -

قال الذهبي في « ميزانه » في ترجمة (يونس (ئ بن أبي إسحاق عمرو السَّدِيمي): قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن يونس ابن إسحاق ؛ قال : كذا وكذا . قلت ن هذه العبارة يستعملها

<sup>(</sup>١) جملة ( لا تكتب حديثه ) ليست في الأصلين . وهي موجودة في و المقدمة ، فزدتها هنا تتميماً لبيان الحُنكم .

<sup>(</sup>٢) : للسخاوي ( ص ١٥٩ ) .

<sup>. ( 1</sup> Yo / T ) : (T)

<sup>· (</sup> TT9 / T ) : ( E)

عبدُ الله بن أحمد كثيراً فيما يجيبه به والده ، وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لِينن . انتهى .

# إيقاظ - ١١ -

معنى قول ابن منعين في حق الرواة : (أيكتب حديثه) أنَّه من جملة الضعفاء . كذا ذكره الذهبي نقلاً عن ابن عدي في ترجمة (إبراهيم بن هارون الصَّنْعَاني (١) ) .

#### القاط - ١٢ -

قال الذهبي في ترجمة (أبان بن (٢) حاتم الأمْلُوكي) في «ميزانه» : اعلم أن كل من أقول ُ فيه : (مجهول) ، ولا أسندُهُ إلى قائله ، فان "ذلك هو قول أبي حاتم (٣) . وسيأتي من ذلك شيء كثير فاعلمه . فان عزوتُه إلى قائله كابن المَد بني وابن مَدين ، فذلك بين ظاهم . وإن قلت : فيه جهالة ، أو مُنكرة ، أو مُجهل ، أو لايُعرف،

<sup>(</sup>١) في الميزان (١/٣٣) .

<sup>. (0/1): (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) وأبو حاتم يويد من قوله : ( مجهول ) جهالة الوصف ، وغيرُهُ يويد من قوله : (مجهول) جهالة العين . كما سيذ كره المؤلف في «الايقاظ» التالي .

وأمثالَ ذلك ، ولم أعزهُ إِلَى قائل فهو من قبلي . وكما إِذا قلتُ : ثقة من أو صدوق ، أو صالح ، أو ليزن ، أو نحو من ولم أُضِفه إِلى قائل فهو من قولي واجتهادي . انتهى .

وقال أيضاً في ترجمة (إسحاق (١) بن سَعَد بن عُبَادة) : لا أذكر ُ في كتابي هذا كلَّ من لا يُعَرف بل َذكرتُ منهم خلقاً ، واستوعبت من قال فيه أبو حاتم : (مجهول) . انتهى .

#### القاط - ١٣ -

فَر ْقُ بِين قول ِ أَكْثر الحَد آبين في حق الراوي : (إِنه مِجهول) ، وبين قول أبي حاتم : (إِنه مِجهول) ، فانتهم يريدون به غالباً جهالة العين ، بأن لا يروي عنه إلا واحد ، وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف ، فافهمه واحفظه لئلا تحكم على كل من وجدت في «الميزان » إطلاق الحجهول عليه أنه مجهول العين .

ثم إِنَّ جهالة المين ِ ترتفع برواية ِ اثنينِ عنه دون جهالة الوصف . هذا عند الا كثر . وعند الدارقطني : جهالة ُ الوصف ِ أيضاً ترتفع بها ، ومن َ ثمَّ لم يُقبَل قول ُ الدارقطني في حق ( موسى بن

<sup>. (9./1): (1)</sup> 

هلال العبدي) أحد ِ رواة حديث « من زار قبري وجَبَتُ له شفاعتي »: إنه مجهول. لثبوت ِ (۱) روايات الثقات عنه .

قال الخطيب البغدادي (٢) في « الكفاية (٣) »: المجهول عند أهل الحديث هو كل من لم يَشتهر بطلب العلم في نفسه ، ولاعر فه العلماء به ، ومن لم يُعر ف حديثه إلا من جهة راو واحد ، مثل : عمر و ذي (١) م م "، وجُبار الطائي ، وعبد الله بن أغر الهيمداني وسعيد بن ذي حُد ان . وهؤلاء كالهم لم يرو عنهم غير أبي إسحاق السنديعي . و ر وينا عن محمد بن يحيي الذه هالي قال : إذا ر و ي عن

<sup>(</sup>١) سيأتي بيان ذلك في كلام السبكي بعد قليل في هذا والايقاظ».

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت صاحب التصانيف المشهورة، كانت ولادته سنة ٣٩٢ . له : « الكفاية في كانت ولادته سنة ٣٩٢ . له : « الكفاية في آداب الرواية » ، و كتاب « السابق واللاحق » ، و « المتفق والمفترق » ، و « المؤتلف والمختلف » ، و كتاب « الرواة عن مالك » ، و « تاريخ بغداد» وغير ذلك . وعادته في التاريخ أنه يذكر كلَّ ما قيل في الرجل مدحاً وذماً . و وروي عنه أنه قال : كلَّ فَ كُوتُ في التاريخ وجلًا اختلفت فيه أقاويل وروي عنه أنه قال : كلَّ في ذكوتُ في التاريخ وجلًا اختلفت فيه أقاويل الناس في الجوح والنعديل فالتعويل على ما أخوتُ وختمتُ به الترجمة . كذا في « سير النبلاء » للذهبي . منه رحمه الله .

٠ ( ٨٨ ) : (٣)

 <sup>(</sup>٤) ذكرَ أَ الذهبي في « الميزان » : (٣/٣٠٣) بهذا الاسم .
 وذكره أيضاً في (٣/ ٢٨٨) باسم : (عمرو بن ذو مُر") . وقال : « ويقال :
 عَمْرو ذو مُر" » .

المحدّث رجلان ارتفع عنه اسمُ الجهالة . انتهى . وقال أيضاً (') : أقلُ ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم ، إلا أنه لا يَثَبُّتُ له حكمُ العدالة بروايتهما عنه . انتهى .

وقال السخاوي في « فتح المغيث (٢) »: قال الدارقطني : من رَوَى عنه ثقتان ِ فقد ارتفعت جهالتُه و ثبتَت عدالتُه . انتهى .

وقال ابن عبد البَر "(") في « الاستذكار » شرح الموطأ في باب ترك الوضوء مما مسته النار : من (أ) رَوَى عنه ثلاثه – وقيل اثنان – ليس بمجهول . انتهى .

وقال تقي الدين السُبُكِي (°) في « شفاء السقام في زيارة خير

٠ ( ٨٨ ص ) : (١)

٠ ( ١٣٧ ص ) : (٢)

<sup>(</sup>٣) هو أبو عُمَر يوسفُ بن عبد البَرّ الأندلسي القرطبي المالكي أحد أجلّة المحدّ ثين ، المتوفى سنة ٣٦٨ ، وولادته سنة ٣٦٨ . وقد ذكرت ترجمته في مقدمة «التعليق الممجدّ على موطأ محمد » . منه رحمه الله .

<sup>(</sup>٤) في الأصلين : (ممن ) . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) هو أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبْكي ، نسبة إلى سُبْكُ بالنم قرية بمصر . رئيسُ المحدّثين وأحدُ المجتهدين ، له تصانيف كثيرة تدلُّ على سعة نظره وجودة فكره ، وله مناظرات مع معاصره ابن تيمية الحرّاني الحنبلي ، وهو مصيب في أكثرها . توفي سنة ٧٥٧ . منه رحمه الله .

الأنام ('' »: أما قول أبي حاتم الرازي فيه — أى في موسى بن هلال — : إنه مجهول، فلا يضر ه ('')، فانته إما أن يريد به جهالة المين أو جهالة الوصف.

فان أراد جهالة العين – وهو غالبُ اصطلاح أهلِ الشأن في هذا الاطلاق – فذلك مرتفع عنه ، لا نه قد روكى عنه أحمدُ ابن حنبل ، ومحمدُ بن إسماعيل الا حمسي ، وابع أمية محمدُ بن إسماعيل الا حمسي ، وأبو أمية محمدُ بن إبراهيم الطرّ سُوسي " (٣) ، وعُبيد بن محمد الوراق ، والفضلُ بن سمهل ، وجعفرُ بن محمد البُرُوري (١) ، وبرواية اثنين تنتني جهالةُ العين ، فكيف برواية سبعة ؟ .

وإن أراد جهالة الوصف فراوية 'أحمد عنه' ترفع من شأنه، لا سيامع ما قاله ابن عدي فيه . انتهى .

وفي « فتح المغيث (٦) » : على أن قول أبي حاتم في الرجل :

٠ (٩ ٠٠) : (١)

<sup>(</sup>٢) في الأصلين : ( لا يضر ) . وفي ﴿ شَفَاء السَّقَامِ ﴾ : ( لا يضره ).

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصلين : (الطرطوسي) . وهو تحريف واشتباه .

وصوابة : ( الطرسوسي ) كما جاء في ﴿ شَفَاء السَّمَامِ ﴾ ، وغير كتاب .

<sup>(</sup>٤) لفظ (النبزُوري) زيادة على الأصلين من وشفاء اأسقام ، .

<sup>(0)</sup> لفظ (عنه ) زيادة على الأصلين من «شفاء السقام» .

<sup>(</sup>٢) السخاوي: (ص ١٣٦).

إنه مجهول ، لا يريد به أنه لم يرو عنه سوى واحد بدليل أنه قال في ( داود بن يزيد الثقفي ): إنه مجهول ، مع أنه قد ر و كى عنه جماعة ، ولذا قال الذهبي عقبه (١) : هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولاً عند أبي حاتم ولو ر وكى عنه جماعة " ثقات . يعني أنه مجهول الحال . انتهى .

## إيقاظ - ١٤ -

لا تغترر بقول أبي حاتم في كثير من الرواة – على من يجدُهُ مَن يطالعُ « الميزان » وغيرَهُ – : (إنه مجهول) . ما لم يوافقه غيرُه من النَّقَّاد العدول ، فانَّ الأَمانَ من جرحه بهذا مرتفع عنده ، فكثيراً ما رَدُّوهُ عليه بأنه جَهَّلَ مَنْ هو معروف عنده ، فقد قال الحافظ ابن حجر في « مقدمة فتح الباري (٢) » : الحكم أبنُ عَبَد الله البصري ، قال ابنُ أبي حاتم عن أبيه : (مجهول) . قلت : ليس بمجهول مَنْ رَوَى عنه أربع شمات ووثقه قلت : ليس بمجهول مَنْ رَوَى عنه أربع أربع شمات ووثقه

<sup>(</sup>۱) جاء في الأصلين: (عقيبه). أي بياء بعد القاف. وجاء في «شرح السخاوي الألفية»: (عقبه) أي بغير ياء وهو الأولى والأصح الهة كما يستفاد من النظر في مادة (عقب) في « مختار الصحاح» و « المصباح المنير» و « تاج العروس».

<sup>. ( 17 8 / 7 ) : ( 7 )</sup> 

الذُّهُ لِي . انتهى .

وقال أيضا ('): عباس القنطري، قال ابن أبي عاتم عن أبيه : (مجهول) . قلت : إن أراد العين فقد رو كى عنه البخاري، وموسى بن هلال ، والحسن بن علي المعمري. وإن أراد الحال فقد وثقه عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سألت أبي فذكره بخير . انتهى .

وقال السيوطي في « تدريب الراوي <sup>(۲)</sup> » : جَهَّل جماعة من الحفاظ قوماً من الرواة لعدم علمهم بهم ، وهم قوم معروفون بالعدالة عند غيرهم ، وأنا أسرد ما في « الصحيحين » من ذلك :

١ - أحمد بن (٣) عاصم البلخي . جهاله أبو حاتم ، ووثاقه ابن حبان
 وقال : رَوَى عنه أهل بلده .

٢ - (١) ابراهيم بن عبد (٥) الرحمن المخزومي . جهَّله ابن ُ القطان ،

<sup>. ( 177 / 7 ) : (1)</sup> 

<sup>. (</sup> ۲۱۳ س ) : (۲)

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب . وقد و قَمَع في طبعتي « تدريب الراوي »
 عرسةاً إلى ( أحمد عن عاصم ) . فتنبه .

<sup>(</sup>٤) جاء ذكر هؤلاء الرواة في الأصلين معطوفاً بينهم بالواو ، وجاؤا من غير عطف في « التدريب » ، فآثرت ما في « التدريب » ورَقَتَّمتُهم . (٥) وقع في الأصلين : ( عبد الله ) . وهو سهو . صوابه ما أثبت .

- وَ عَمَ فَهُ غَيْرِهُ ، فَو ثُنَّقُهُ ابْنُ حَبَانَ .
- ٣ \_ أسامة بن حفص المَد ِيني (١) . جهاله أبو القاسم اللاَّلِكائي ، قال الذهبي : ليس بمجهول ٍ رَوَى عنه أربعة .
  - ٤ \_ أسباط أبو اليستع . جهَّله أبو حاتم ، و عَم فه البخاري .
- \_ بَيَانَ بن عَمْرُو (٢) . جهِ له أبو حاتم ، ووثَقه ابنُ المَدِيني وابنُ حبَّان وابنُ عدي وعُنبَيْد الله بن واصل .
- ٣ \_ الحُسَين بن الحسن بن يسار (٣) . جهَّله أبو حاتم ، ووثَّقه احمدُ وغيرُه .
- ٧ \_ الحكم بن عبد الله المصري . جمَّله أبو حاتم ، ووثَّقه

<sup>(</sup>١) وهكذا جاء في الناريخ الكبير للبخاري (١/٢/٢). وجاء في غير كتاب : المَدَني ، بدون ياء قبل النون ، وهو الأشهر في نسبته ، لأنه منسوب الى مدينة الرسول ﷺ ، والأكثر في النسبة إليها مَدَني ، ويجوز على قلة : مَدِيني ، كما في « اللباب في نهذيب الأنساب ، لابن الأثير (٣/١١٤). (٢) وقع في الأصلين (بيان بن عمر) . بغير واو ، وهو سهو قلم . صوابه ما أثبت كما في غير كناب .

<sup>(</sup>٣) سقط هذا الاسم من الأصلين. وهو موجود في «تدريب الراوي». وقد و هم المؤلّف ُ رحمه الله تعالى فجعل ما قيل في هذا الاسم : تجهيلا وتعريفاً واقعاً على (عُبَيَيْد الله بن واصل). في حين أنه أحدُ الذين وَثُقَدُوا (بيانَ بن عمرو) الاسم الذي قبله ، لا بمن بُجهِّل ، كما يُعلم مِن توجمته ، وكما يبدو من توتيب أسماء الرواة هذا على حروف المعجم.

الذّه لي ، ورَوى عنه أربع ثقات . ٨ ـ عباس القنطري ، جهـ له أبو حاتم ، ووثـقه أحمدُ وابنه . ٩ ـ محمد بن الحكم المروزي ، جهـ له أبو حاتم ، ووثـقه ابن حبان . انتهى .

## إيقاظ - ١٥ -

كثيراً ما تطلع في « ميزان الاعتدال » نقلاً عن ابن القطان في حق الرواة : لا يُعرف له حال ، أو لم تكثبت عدالته (١) والمراد به أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي (٢) المشهور بابن القطان ، المتوفى سنة عان وعشرين وسمائة ، مؤلتف كتاب «الوهيم والايهام » . فلعلك تظن منه أن ذلك الرواي مجهول أو غير ثقة ، وليس كذلك . فان لابن القطان في إطلاق هذه الا نفاظ اصطلاحاً لم يوافقه عيره ، فقد قال الذهبي في «ميزانه » في ترجمة (حفص بن بُغينل (٣) : قال ابن القطان : لا يُعرف ف

<sup>(</sup>۱) في الأصلين : (أو لم يثبت عدالته) . وأثبتُه كما ترى طبقاً لما جاء في « ميزان الاعتدال » المنقول عنه ، وسيأتي نصُّه في كلام المؤلف في ( ص ۱۱۱ ) .

 <sup>(</sup>٢) وقع في الأصلين: (الفارسي) بالراء بين الألف والسين، وهو تحريف.
 (٣) وقع في الأصلين: (حفص بن أسلم). وهو سبق نظر من المؤلف =

له حال . قلت علم أذكر هذا النوع في كتابي هذا لأن ابن القطان يتكاسم في كل من لم يتقلُل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أخذ على عدالته . وفي « الصحيحين » من هذا النمط كثيرون ، ما يدل على عدالته . ولا هم بمجاهيل (۱) . أنهى وقال أيضاً في ترجمة (مالك المصري (۲)) : قال ابن القطان : هو ممن لم تكثبت عدالته . يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة ، وفي رواة الصحيح عدد كثير ما علمنا أن أحداً وثقهم (۳) . والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روكى عنه جماعة ولم يأت بما يُنكر عليه : أن حديثه صحيح . انتهى عليه : أن حديثه صحيح . انتهى .

<sup>=</sup> من ترجمة الى ترجمة ، وصوابه ما أثبت كما ذكره الذهبي في « الميزان » في ترجمة (حفص بن ُبغيل ) : ( 1 / ١٦٠ ) . ولعل أسخة المؤلف من « الميزان » وقع فيها خلل فتداخلت ترجمة ُ الثاني في الأول ? .

<sup>(</sup>۱) وقال الذهبي أيضاً في « تذكرة الحفاظ» في ترجمة ابن القطان (ص ١٤٠٧): «طالعتُ كتابه المسمى بـ « الوَهمَم والايهام» الذي وضعه على « الأحكام الكبرى» لعبد الحق ، يدلُّ على حفظه وقوة فهمه ، لكنه تعندت في أحوال الرجال فما أنصنف ، بحيث إنه أخذ يليِّن هشام بن عروة ونحوره» . كما سينقله المؤلف في « الايقاظ» التاسع عشر .

<sup>(</sup>r/r) : (r)

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصلين : (وثَّقَهُ ) . وعبارة «الميزان » : « ما علمنا أن أحداً نصَّ على توثيقهم » . فالمؤلف أوردها بالمعنى .

## القاط - ١٦ -

أذكر في «الميزان» و «تهذيب التهذيب» وغير هما من كتب أسماء الرجال في حق كثير من الرواة: ( تركه في حين القطالان القطالان العلى في أن جرد كرد لا محرج الراوي من حيت الاحتجاج به مطلقا ، والذي يدل عليه قول الترمذي في كتاب «العلل » من آخر كتابه «الجامع (٢) »: قال علي بن المدين : لم يرويجي عن شريك ، ولا عن أبي بكر بن عياش ، ولا عن أبي بكر بن عياش ، ولا عن الربيع بن صبيح ، ولا عن المبارك بن فيضالة . قال أبو عيسي للربيع بن صبيح ، ولا عن المبارك بن فيضالة . قال أبو عيسي يترك الرواية عن هؤلاء ، فلم يترك الرواية عنهم لانه اتهام بالكذب ، ولكنه تركهم لحال مخطرهم ، و دُذكر عن يحيي بن سعيد القطان أنه كان إذا رأى الرجل يحد ثن عن حفظه مرة هكذا ، ومرة هكذا ، ولا يثرث أله كان إذا رأى على رواية واحدة ، تركه . انهى .

<sup>(</sup>١) هو الامام سيِّدُ الحِنْفاظ أبو سعيد ، مجيي بن سعيد بن فر وخ البصري القطان الأحول ، أحد أيَّة الجرح والتعديل . ولد سنة ١٢٠ ، وتوفي سنة ١٩٨ . كما في « تذكرة الحفاظ » للذهبي ( ص ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) : (٤/ ٣٩٠) بشرح « تحفة الأحوذي » ، و (١٣ / ٣١٥) من طبعة النازي .

## القاط - ١٧ -

كثيراً ما يقول أعمة الجرح والنعديل في حق راو: إنه ليس مثل فلان ، كقول أحمد في (عبد الله بن عمر العُمرَي) : إنه ليس مثل أخيه – أي عبيد الله بن عمر العُمري – أو إن غير م أحب إلى ، ونحو ذلك . وهذا كلله ليس بجرح .

قال الحافظ ابن حجر في « تهذيب التهذيب » في ترجمة ( أزهر ابن سعد السمَّان (١) : حَكَى الدُقيلي في « الضعفاء » أنَّ الامام أحد قال : ابنُ عدي " أحبُ إلي من أزهر . قلت : هذا ليس بجرح يوجب إدخاله في الضعفاء . انتهى .

## إيقاظ - ١٨ -

كثيراً مَا تَجِدُ الآختلاف عن ابن مَعَيِّن وغيره (٢) من أَعْة النقد في حق راو . وهو قد يكون لتغير الاجتهاد ، وقد يكون لاختلاف كيفية السؤال ·

<sup>. ( \* - \* / 1 ) : (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي النوثيق والنجريح في الراوي الواحد من العالم الواحد .

قال الحافظ ابن حجر في « بذل الماءون في فضل الطاءون » : وقد وثقه – أي أبا بكتج – يحيى بن معين ، والنسائي ، ومحمد بن سعد ، والدارقطني ، ونقل ابن الجوزي عن ابن معين أنه ضعقه ، فان ثبت ذلك فقد يكون سئيل عنه وعمن فوقه ، فضعقه بالنسبة إليه ، وهذه قاعدة جليلة فيمن اختكف النقل عن ابن معين فيه ، نبته علما أبو الوليد الباجي في كتابه « رجال البخاري » . انتهى .

<sup>(</sup>١) أي تلميذ الحافظ ابن حجر .

<sup>. (1710): (</sup>٢)

به ، وإنما أراد أنه ضعيف (() بالنسبة لسميد المَقْبُري . وعلى هـندا ُيحمَلُ أكثر ما ورَدمن الاختلاف في كلام أعمة الجرح والتعديل ، ممن و تَت وجرَحه في وقت ، وجرَحه في وقت . فينبغي لهـندا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل ليتبيّن ما لعليّه في نغيغي على كثير من الناس ، وقد يكون الاختلاف لتنغيش في الاجتهاد (٢) . انتهى .

### - 19 - القياظ - 19 -

يجب عليك أن لا تبادر إلى الحكم بجر الراوي بوجود من بعض أهل الجرح والتعديل، بل يلزم عليك أن تُنقت الا من فيه فان الا من ذو خطر وتهويل، ولا يحل لك أن تأخذ بقول كل جارح في أي راو كان، وإن كان ذلك الجارح من الا ئمة ، أو من مشهوري علما الا من أه فكثيراً ما يوجد أم يكون مانعاً من قبول جرحه، وحينئذ يُحدكم برد جرحه. وله

<sup>(</sup>١) هكذا عبارة السخاوي في «شرح الألفية». وجاء في الأصلين: (وانما أراد به ضعفه). ولعلما هكذا في النسخة التي كانت بيد المؤلف? (٢) وعند تغيير الاجتماد أيُّ القرلين هو المعمول به ? والجواب أنَّ

<sup>(</sup>٢) وعمد تعيير الأجهاد اي الفولين هو المعمول به ، والجواب الا العمل على آخر القولين إن عيلم المتأخر منها ، وإن لم يُعلم فالواجبُ التوقف. كما سبق نقلتُه عن الزركشي في حاشية (ص ٥٤) .

صور "كثيرة" لا تخفي على مـَهـَرة كتب الشريعة.

فَهُما : أن يكون الجارحُ في نفسه مجروحاً ، فينئذ لا أيبادَرُ إلى قبول جَرحه ، وكذا تعديلُه ما لم يوافقه غيرُه ، وهذا كا قال الذهبي في «ميزانه » في ترجمة (أبان بن إسحاق المَدَ ني (۱) بعد ما نقل عن أبي الفتح الأزدي : متروك : قلتُ : لا يُترك أن فقد وثقه أحمدُ العجلي . وأبو الفتح يُسرفُ في الجَرْح ! وله مصنقف كبير إلى الغاية في المجروحين ، تجمع فأوعى ، وجرَح خلقاً بنفسه ، لم يُسبقه (۲) أحد إلى التكاشم فيهم ، وهو متكاسم فيه ، وها ذكر مُن في المجمديين . انتهى .

ثم َذَكَر في باب الميم : محمد بن الحُسسَين أبو الفتح " بن يزيد الا زدي المَو صلي الحافظ ، حداث عن أبي يعلى المَو صلي ، والباغند ي ، وطبقتها ، و جمع ، وصناف ، وله كتاب كبير في الجَر ح والضعفاء ، عليه فيه مؤاخذات ، حداث عنه أبو إسحاق البرمكي وجماعة ، ضعفه البرقاني ، وقال أبو النجيب عبد الغفار

<sup>. ( { / 1 ) : (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في الأصلين : (لم يسبق أحد). وهو تحريف. صوابه من «الميزان».

<sup>. (</sup> ٤7 / ٣ ) : (٣)

الا أر مروي: رأيت أهل الموصل (١) أبو هينون أبا الفتح، ولا يَمُد ونه شيئًا، وقال الخطيب: في حديثه مناكبر، وكان حافظًا، ألنّف في علوم الحديث. قلت أ: مات سنة أربع وسبمين وثلمائة انتهى .

وقال ابن ُ حجر في « تهذيب التهذيب » في ترجمة (أحمد (٢) بن شرَبيب الحَبَطي البصري) بَعْدُ ما نقل عن الأزدي فيه : غير مرضي ": قلت مُ لم يَكْتَفِت مُ أحد الله هذا القول ، بل الأزدي أعير مرضي ". انتهى .

ومنها: أن يكون الجارح من المُتعنتين المُشد دين فان هذا الباب، هناك جماً من أعدة الجرح والتعديل لهم تشد د في هذا الباب، في فيجرحون الراوي بأدنى جرح، ويُطلقون عليه ما لا ينبغي إطلاقه عند أولي الالباب. فمثل هذا الجارح توثيقه معتبر، وجرحه لا يُعتبر إلا إذا وافقه غيره ممن يُنهصف ويُعتبر، فنهم: يُعتبر إلا إذا وافقه غيره ممن يُنهصف ويُعتبر، فنهم: أبو ماتم، والفسائي، وابن معين، وابن الفطان، ويحبي الفطان، ويحبي الفطان، وابن معروفون بالاسراف في الجرح والتعنت فيه، فليتثبت العاقل في الرواة الذين تفرة والتعنت فيه، فليتثبت العاقل في الرواة الذين تفرة والمناف في الجريد والتعنت فيه، فليتثبت العاقل في الرواة الذين تفرة والمناف في المواة الذين تفرة والمناف في المؤلفة والمناف والمناف في المؤلفة والمناف والمناف

<sup>(</sup>١) وقع في الأصلين (أهل الأصل ). وهو تحريف ناسخ.

<sup>. ( 77 / 1 ) : ( 7 )</sup> 

بجر عهم (١) وليتفكر فيه .

قال الذهبي في « ميزانه » في ترجمة (سفيان بن عُيينة (٢) : يحيي بن سعيد القطان مُتعنيّت في الرجال . انتهى . وقال أيضاً في ترجمة (سيف بن سليان المكيّ (٣) ) : حَدَّث يحيى القطاّن صعين سليان المكيّ تعنيّف . انتهى . وقال أيضاً في ترجمة (سُويَد بن تعنيّف . انتهى . وقال أيضاً في ترجمة (سُويَد بن عمرو الكلييّ (٤) ) بعد نقل توثيقه عن ابن معين وغيره : أمّا ابن حبّان فأسر ف واجترأ فقال : كان يَقْلب الاسانيد ، ويضع على الاسانيد الصحيحة المتون الواهية . انتهى .

وقال ابن مجر في « تهذيب المهذيب » في ترجمة ( الحارث (°) ابن عبد الله الهـمـُداني الأعور ) : حديث الحارث في « السنن الأربعة » ، والنسائي مع تعنته في الرجال فقد احتج به وقوى أمره (۲) . انتهى .

<sup>(</sup>١) في الأصلين : ( بجرحه ) . والتعديل مني .

<sup>· (</sup> ۲۹ / 1 ) : ( T )

<sup>. ( { 2 7 7 / 1 ) : ( 7 )</sup> 

<sup>. ( 177 / 1 ) : ( 1)</sup> 

<sup>. (154/7): (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) جملة (وقوئى أمره) غير موجودة في نسخة «التهذيب» المطبوعة وهي موجودة في «الميزان».

وقال الذهبي في « ميزانه » في ترجمة (عثمان بن عبد الرحمن الطرائني (') : وأمثّا ابن حبّّان فانه تَقَعَقُع (٢) كمادته فقال فيه : يروي عن الضعفاء أشياء ويُدلسها عن الثقات ، فلما كَثُر ذلك في أخباره فلا يجوز عندي الاحتجاج ُ بروايته بكل حال . انتهى .

وقال ابن ُ حجر في « القول المسدد في الذب عن مسند أحمد (٣) »: ابن ُ حبّان ربما جرح الثقة! حتى كأنه لا يدري ما يخر ُ حُ من رأسه!!. انتهى . ونحوه قاله الذهبي في ترجمة (أفلح بن سعيد المدني (١) .

وقال التقي السُّبْكي في «شفاء السَّقام (٥) »: وأمَّا قولُ ابن حبَّان في النمان (٦): إنه يأتي عن الثقات بالطَّامَّات ، فهو

<sup>. ( 140/7 ) : (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصلين . وجاء في ﴿ الميزان ﴾ : ( يقعقع ) .

٠ (٣٥ ٠ (٣)

<sup>(</sup>٤) في « ميزان الاعتدال » : ( 1 / ١٢٧) . وتعبير المؤلف هذا يفيد أن و قول ابن حجر في ابن حبان صادر منه ، في حين أن ابن حجر نقل قول الذهبي من « الميزان » كما صر ح به في صدر عبارته في « القول المسدد » .

٠ ( ٢٤ ١٥ ) : (٥)

<sup>(</sup>٦) أي النعمان بن مِشبُّل .

مشلُ قول ِ الدَّارَ قُطْنِي ۗ ، إِلا أَنه بالَّغَ فِي الْانكارِ ! انتهى .

وقال الذهبي في «ميزانه» في ترجمة (محمد أن بن الفضل السَّدُوسي عارم (٢) شيخ البخاري بعد ذكر توثيقه نقلاً عن الدارقطني: قلت : فهذا قول مافظ العصر الذي لم يأت بعد النَّسائي مثله ، فأين هذا القول من قول ابن حبَّان الحَسَّاف المُتَهُور في مام (٣) ؛ فقال : اختلط في آخر محمره وتغيير حتى كان لا يدري ما يحكد ث به (٣) ، فو قعع في حديثه المناكير الكثيرة ، فيجب ما يحكد ث به (٣) ، فو قعع في حديثه المناكير الكثيرة ، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون ، فاذا لم يُعثر ف هذا من هذا من هذا من عن حديثه فيما رواه المتأخرون ، فاذا لم يُعثر ف هذا من هذا أثر ك الكل ، ولا يحتج شيء منها . قلت أن ولم يتقدر ابن حبيان أن يسوق له حديثا منكراً ، فأين ما زعم ؟! . انتهى .

وقال ابن حجر في « بذل الماءون في فضل الطاءون » : يكني في تقويته (أي أبي بكنج يحيى الكوفي) توثيق النَّسائي وأبي حاتم مع تشد دها . انتهى . وقال أيضاً في « مقدمة فتح الباري » في ترجمة ( محمد بن أبي عدي البصري ( ) : أبو حاتم عنده

<sup>. (171/4): (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصلين : (عازم ) . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في الأصلين : ( ما يجدث له ) . وهو تحريف .

<sup>. (177/7): (</sup>٤)

عَنْتُ اللهي .

وقال الذهبي في « تذكرة الحفاظ (۱) » في ترجمـة ابن القطاً ان الذي أكثر عنه النقل في « ميزانه » ، وهو أبو الحسرن علي ثبن محمـد ، بَعْد ما حكى مدحـة ؛ قلت أ : طالعت كتابه المسمى بد « الو هم والايهام » الذي و صَهمه على « الا حكام الكبرى » لعبد الحـق يدل على حفظه وقو ق فهمه ، لكنه تعنت في أحوال الرجال (۲) فيما أنصف بحيث إنه أخـذ يلين هشام بن محروة ونحو م . انتهى .

وقال الذهبي في « ميزانه » في ترجمة (هشام بن عروة ( ) بعد ذكر توثيقه : لا عبرة بما قاله أبو الحسن ابن القطان من أنه وسرُ همين أبي صالح اختلطا وتغييرا . نعم الرجل تغيير قليلاً وهم يبق حفظه كهو في حال الشباب ، فذسي بعض محفوظه أو و هم فكان ماذا ؟! أهو معصوم من النسيان ؟! ولما قدم العراق في آخر عمره حداث بجملة كثيرة من العلم ، في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها . ومثل هذا يقع لمالك ، ولشعبة ، ولوكيع ، أحاديث لم يجودها . ومثل هذا يقع لمالك ، ولشعبة ، ولوكيع ،

<sup>. (14.4/2): (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في « تذكرة الحفاظ » : ( في أحوال وجال ٍ) .

<sup>. ( 700 / 4 ) : (4)</sup> 

والكبار الثقات ، فدع عنك الخَبْط ، وذَر ْ خَالْط الا مُهُ الا مُهُ الا أمه الا أمه الا أمه الا أمات بالضعفاء والخلطين فهو شيخ الاسلام ، ولكن أحسن الله عن اءنا فيك يا ابن القطان! انتهى .

وقال السخاوي في « فتح المغيث (١) » : قَسَم الذهبي من تكاتَّم في الرجال أقساماً :

فقسم "تكلَّمُوا في سائر الرواة (٢) كابن معين وأبي حاتم. وقدم "تكلَّمُوا في سائر الرواة (٣) كابن معين وأبي حاتم وقدم "تكلَّمُوا في كثير من الرواة (٣) كابن عُيكينة والشافعي . قال: والكلُّ على ثلاثة أقسام أيضاً (٤):

قسم منهم متعنيّت في الجرح متثبّت في التعديل يَعْمَنُ الراوي بالفلطتين والثلاث ، فهذا إذا وثيّق شخصاً فعيض على قوله بنوا جذك ، وتمسَّك بتوثيقه ، وإذا ضعَّف رجلاً فانظر هـل وافقه نه غيره على تضعيفه ؛ فان وافقه ولم يوثيق ذلك الرجل أحد وافقه نه غيره على تضعيفه ؛ فان وافقه ولم يوثيق ذلك الرجل أحد

<sup>(</sup>١) : (ص ٤٨٢) . ومثله في كتابه « الاعلان بالتوبيخ لمن ذمَّ أهل التوريخ » : (ص ١٦٧) .

<sup>(</sup>٢) وقع في أحد الأصلين (الرواية). وهو تحريف ناسخ.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصلين : ( من الروايات ) . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) زدت ( أيضاً ) متابعة ً لنص ّ الذهبي عند السخاوي .

من الحُدُّاق فهو ضعيف ، وإن وتَقه أحدُ فهذا هو الذي قالوا فيه : لا يُحقبَلُ فيه الجرْحُ إلا مفسَّرا ، يعني لا يكني فيه قولُ ابن معين مثلاً : ضعيف ، ولم يُبيَين سبب ضعفه ، ثم يجي البخاري وغيرُه يوتقه . ومثلُ هذا يُختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه ، و من ثم الله عنه ومثلُ هذا يُختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه ، و من ثم الله الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال — : لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ، ولا على تضعيف ثقة (١) ، ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يتشر ك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه .

وقمر منهم متسمّ ح كالترمذي والحاكم (٢) . قلت : وكابن حدَنْ م فانّه قال في كلّ من أبي عيسى الترمذي ، وأبي القاسم

<sup>(</sup>۱) أي لم يقع الاتفاق من العلماء على توثيق «ضعيف» ، بل يُوثيّقهُ هُ بعضُهُم وينضعُف آخرون . كما لم يقع الاتفاق من العلماء على تضعيف «ثقة» ، فإذا ضعيّفه بعضهُم وثيّقه آخرون . فلفظ ( اثنان ) هذا المراد به الجميع ولا كقولهم : «هذا أمر لا يخ تليف فيه اثنان » أي يتفق عليه الجميع ولا يُنازع فيه أحد ..

<sup>(</sup>٢) قال السخاري في «شرح الألفية » : (ص ٤٨٣) : « ولوجود التشديد ومقابليه \_ أي التسامح \_ نشأ التوقف في أشياء من الطرفين ، بل ربا رد كلام كل من المعد ل والجارح مع جلالتيه وإمامته ونقده وديانته : إما لا نفراده عن أمّة الجرح والتعديل كالشافعي رحمه الله في (إبواهيم بن محمد ابن أبي يحيى) ، فإنه كما قال النووي : لم يوثة عير ه، وهو ضعيف بانفاق =

البَغَوي ، وإسماعيلَ بن محمد الصفَّار ، وأبي العبَّاس الأصمّ (') وغير ِه من المشهورين (٢) : إنه مجهول !

= المحدّثين. أولتحامليه كالنّسائي في (أحمد بن صالح أبي جعفر المصري) الحافظ المعروف بابن الطبوي ، حيث جرّحه بقوله : ليس بثقة ولا مأمون ، توكه محمد بن محيى ، ورماه محيى بالكذب . فانه كما قال أبو يعلى الحليلي : من اتفق الحينة الحينة على أن كلامه فيه : فيه تحاميل ، قال : ولا يَقَدْ حُ كلامُ أمثاله فيه . وقال الذهبي في و الميزان ، : إنه آ ذَى نفسته بكلامه فيه ، والناس كاشهم متفقون على إمامته وثقته » .

(١) لفظ ( الأصم ) زيادة من «شرح الألفية» و «الاعلان بالتوبيخ» .

(٢) كابن ماجه صاحب (السنن ) فقد كان ابن ُ حزم يَجْهله وَ يَجِهْل كَتَابه أَيضاً ، كَا سَمَعَتُه مِن شَيخنا الكوثري رحمه الله تعالى غير َ مرة ، وقلت ُ له مر ق : لعل ابن حزم حين يقرل في الترمذي : ( مِن أبو عيسى ? ) يويد أنه لا يُعتد به ، لا جهالة عينه عنده ، و كذلك قوله ُ في ابن ماجه ؟ فكان جواب ُ الشيخ رحمه الله تعالى لي : مارأى ابن ُ حزم ( سنن َ الترمذي » ولا ( سنن َ ان ماجه » .

ويشهد لما قاله شيخنا الكوثري عليه الرحمة والرضوان أن ابن حزم أسئل عن أجل المصنفات في الحديث الشريف فذكر ها بأسمائها مُرتَّبة وسيت علميه ورأيه فيها ، كما ترى ذلك في ترجمته عند الذهبي في « تذكرة الحفاظ » : (ص ١١٥٣) ، ولم يَذ كرر ببن تلك الكتب التي سمناها وهي تقارب أربعين مصنفاً حكاب الترمذي ولا كتاب ابن ماجه .

ثم رأيت المؤلّف اللكنوي وحمه الله تعالى نقل في كتابه « التعليق المعجدً على موطأ الامام محمد » : (ص ١٦) عن الذهبي أنه قال في « سيس النبلاء » في ترجمة ابن حزم بعد أن ندّل عنه رأيه في أجل مصنهًات الحديث الشريف : « وما دُكرَ « سنن ابن ماجه» ، ولا « جامع أبي عيسى =

## وفسم ممندل كأحمد والدارقطني وابن عدي . انتهى .

وقال السيوطي في « زهر الربى على المجتبى (') »: قال ابن الصلاح: حكر أبو عبد الله بن مندد و أنه سمع محمد بن سمع الساور دي عصر يقول: كان مذهب النسائي أن أيخرج عن كل من لم أيج مع على تركه . قال الحافظ أبو الفضل العراقي: هذا مذهب متسع .

قال الحافظ ابن حجر في « نكته » على ابن الصلاح : ما حكاه عن الباور دي ت (٢) أراد بذلك إجماعاً خاصاً ، وذلك أن كل طبقة

الترمذي » ، فإنه ما رآهما ، ولا رخلا الأندلس إلا بعد موته » .

تشهية : قال الذهبي في « تذكرة الحفاظ » في توجمة البيهةي : (ص ١١٣٢) : « ولم يكن عنده « سنن النسائي » ولا « جامع الترمذي » ، ولا « سنن ابن ماجه » ، بل كان عنده « مستدرك الحاكم » فأكثر عنه » . وقال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقة له على كتابه « الحاوي في سيوة الامام الطحاوي » : (ص ٢٥) : « وليس عند البيهقي رواية « جامع الترمذي » و « سنن النسائي » و « سنن ابن ماجه » و « مسند أحمد » ، و جل روايته من كتاب على بن حميشاذ ، كما ذكرت ذلك في مقد مة « الأسماء والصفات » له » .

<sup>. ( \(</sup> T \setminus 1 \) : (1)

<sup>(</sup>٢) أي ماحكاه ابن الصــــلاح عن الباوردي أنه قال : إن النسائي نيخر ج ُ أحاديث من لم ميجمع على تركه .

من نُقَّاد الرجال لا تخلو (١) من متشدَّد ومتوسط.

فن (۲) الأولى: شعبة ،وسفيان ُ الثوري . وشعبة ُ أشد ْ منه . ومن الثانية : يحيى القطان ، وعبد ُ الرحمن (۳) بن مهدي . ويحيى أشد ْ منه .

ومن الثالثة : يحيى بن مَعين ، وأحمدُ بن حنبل . ويحيى أشد " من أحمد .

ومن الرابعة: أبو حاتم ، والبخاري . وأبو حاتم أشد من البخاري .

فقال النسائي: لا ُيترك الرجل ُ عندي حتى يجتمع َ الجميع ُ على تركه ، فأما إِذا وثَقَهَ ابن ُ مَهُ دي وضعَقه يحيى القطان مثلاً فلا يُترك لما مُعرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقل (٤٠).

قال الحافظ: وإِذا تقرَّر ذلك ظهر أنَّ الذي يَتبادر إِلَى الذهن من أن مذهب النَّسائي متَّسع ليس كذلك ، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي ، وتجنَّب النسائي إِخراج حديثه ، بل تجنَّب

<sup>(</sup>١) وقع في الأصلين : ( لا يخلو ) . وهو كما أثبت ُ في « زهر الربي ».

<sup>(</sup>٢) أي من الطبقة الأولى لنشقًاد الرجال.

<sup>(</sup>٣) لفظ (عبد الرحمن ) زيادة من « زهر الربي » .

<sup>(</sup>٤) جملة (ومن هو ...) زدتها من « زهر الربي » .

إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين (١) .انتهى .

واعلم أنَّ من النَّقَّاد من له تَعَنَّتُ في جَرَح أهل بعض البلاد أو بعض المذاهب لا في جَرَ ح الكل ، فينتذ ُ ينَقَّح الا مُ في ذلك الجرح .

فن ذلك قول أبن حجر في «تهذيب التهذيب»: الجُوز جاني (٢) لا عبرة بحطيه على الكوفيين (٣) . انتهى كلامه في ترجمة (أبان بن

(١) هكذا جاء في و زهر الربى . وجاء في الأصلين : ( من رجال الصحيح ) . فعدً لته .

رم هو أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السيّع دي الجيُو و حيّاب في الضعفاء . بدمشق سنة ٢٥٩ ، له كتاب في الجرح والتعديل ، و كتاب في الضعفاء . وقد استقر قول أهل النقد فيه على أنه لا يُقبَل له قول في أهل الكوفة ، كا قاله شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في « تأنيب الخطيب » : (ص ١١٦) . وذلك لأنه كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق ، وكان مذهب أهل الكوفة وقت \_ التحاميل على سيدنا على رضي الله عنه ، وكان مذهب أهل الكوفة وقت \_ التحاميل على كريّم الله وجهه ، فكان الجوزجاني هذا ناصبياً شديد النيّه ب والحط على على كريّم الله وجهه ، فكان الجوزجاني هذا ناصبياً شديد النيّه ب والحط على على ومن شايرَه ، نقد قال الدارقطني كما في « معجم البلدان » الماقوت (٣١٠) و « تهذيب تاريخ ابن عساكر » لبدران (٢ / ٣١٠) الماقوت (٣١٠) : « اجتمع على بابه أصحاب الحديث فأخر بحث جارية له فر وجة الذبيها ، فلم تجد من يَذ بحيها ، فقال : هاجديث في ضحوة نيفاً الحديث الله فروجة لا يوجد من يَذ بحيها ! وعلي " يَذ بح في ضحوة نيفاً وعثم بن ألف مسلم ؟! » . فلذلك رُوفيض قوله في الكوفيين .

(٣) وقال الحافظ ُ ابن حجر في ﴿ لسان الميزان ﴾ : (١٦/١) ثم

تغلب الربعي الكوفي (١) .

ومن ذلك جرَرْحُ الذهبي – في « ميزانه » و « سير النبلاء » وغير ها من تأليفاته – في كثير من الصوفية وأولياء الا منة ، فلا تَعْرَبُر به ما لم تجد غير مُ من متوسطي الا جائة ، ومنصفي الا ثمة

الحافظ السخاوي في «شرح الألفية»: (ص٤٨٤) في بيان دافع الجُورْ جاني إلى هذا الحط : « وسَبَبُ تلك العداوة : الاختلاف في الاعتقاد ، فان الحاذق إذا تأمل ثَلَثُ أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب ! وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع ، فتراه لا يتوقف في جَرْح من ذكر و منهم بلسان ذلق وعبارة طلقة ، حتى إنه أخذ يلين مثل الأعش ، وأبي نعيم ، وعبيد الله بن موسى ، وأساطين الحديث وأركان الرواية ! فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثيق وجلاً ممن ضعيفه هو ، فبيل التوثيق وجلاً ممن ضعيفه هو ،

ويلتحق به: (عبد الرحمن بن يوسف بن خراش) المحدّث الحافظ ، فإنه من غلاة الشيعة ، بل 'نسب الى الرفض ، فينتانئ في جرحه لأهل الشام ، للمداو البيّنة في الاعتقاد .

وكذا كان ( ابن ُ عَقَدْهَ ) شيعيًّا ، فلا يُستغرب ُ منه أن يتعصّب لأهل الرفض ، ولذا كانت المخالفة ُ في العقائد أُحَدَ الأوجه الخسة التي تَدْخُلُ الآفة ُ منها .

ويلتحق بذلك ما يكون سببُه المنافسة في المراتب ، فكثيراً ما يقع بن العصريِّينَ الاختلافُ والنباين لهذا وغيره ، فكلُّ هذا ينبغي أن يُتأنىُّ فيه ويُناُمَّل » .

(١) : (١/ ٩٣) من «تهذيب التهذيب » .

موافقًا له (۱) وذلك لما تُعلِمَ من عادة الذهبي – بسبب تَقَسَّفه وغاية وَرَعَهِ وَاحْتِياطه وَتَجِرُّدُهِ عِن أَشِمَّة أَنُوار التصوف والعلم الوهبي – الطَّمْنُ على أكابر الصوفية الصافية ، وضيق العَطَنُ (۲) في مدح هذه الطائفة الناجية ، كما لا يخنى على من طالع كتبه .

وقد صرَّح بهذا المؤرِّخُ عبدُ الله بن أسعد اليافعي اليمني في « مرآة الجنان » في كثير من مواضعه ، كما بسطتهُ مع ذكر عباراته في « السعي المشكور في رد المذهب المأثور (٣) » وفي « تذكرة الراشد برد " ببصرة الناقد » .

<sup>(</sup>١) لفظ (له) غير موجود في أحد الأصلين . ووقع في الأصل الآخر : ( موافقاً به ) . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) وقع في أحد الأصلين : ( وضيق الطعن ) . وهو سبق قلم .

<sup>(</sup>٣) وهو مطبوع بالأوردية كما سبق ذكره في ترجمة المؤلف والموضع ألذي يشير إليه فيه هو في الصفحات ( ٢٥٥ – ٤٢٧) . وقد بيتن فيها المواطن التي تكائم فيها البيافعي عن انحراف الذهبي عن الصوفية ، وتلك المواطن في هي « مرآة الجنان » في حوادث السنة ٥٠٠ في ترجمة (الحسين بن منصور الحلاج ) : (٢ / ٢٠٠) ، وحوادث ٥٠٠ في ترجمة (الغزالي ) : (٣/٢٥٢) وحوادث ٢٠٥ في ترجمة (أبي الحسن الشاذلي ) : (٤ / ٢٠١) ، وحوادث ٣٨٠ في ترجمة (أبي الحسن الشاذلي ) : (٤ / ٢٠٠) ، وحوادث ٣٨٠ في ترجمة (أبي عبد الله التلمساني ) : (٤ / ٢٠٠) ، وحوادث ٢٩٠ في ترجمة (سليان بن علي التلمساني ) : (٤ / ٢١٠) ، وحوادث ٢٩٠ في ترجمة (سليان بن علي التلمساني ) : (٤ / ٢١٠) ، وحوادث ٢٩٠ في ترجمة (سليان بن علي التلمساني ) : (٤ / ٢١٠) ، وحوادث ٢٩٠ في ترجمة (سليان بن علي التلمساني ) : (٤ / ٢١٠) ، وحوادث ٢٩٥ في ترجمة (سليان علي التلمساني ) : (٤ / ٢١٠) ، وحوادث ٢٩٥ في ترجمة (سليان جمد المدَر جماني ) : (٤ / ٢٠٠) ، وحوادث ٢٩٥ في ترجمة (سليان جمد المدَر جماني ) : (٤ / ٢٠٢) ، وحوادث ٢٩٥ في ترجمة (سليان جمد المدَر جماني ) : (٤ / ٢٠٠٧) ، وحوادث ٢٩٥ في ترجمة (سليان جمد المدَر جماني ) : (٤ / ٢٠٠٧) ، وحوادث ٢٩٥ في ترجمة (سليان جمد المدَر جماني ) : (٤ / ٢٠٠٧) ، وحوادث ٢٩٥ في ترجمة (سليان جمد المدَر جماني ) : (٤ / ٢٠٠٧) ، وحوادث ٢٩٥ في ترجمة (سليان جمد المدَر جماني ) : (٤ / ٢٠٠٧) ، وحوادث ٢٩٥ في ترجمة (سليان جمد المدَر جماني ) : (٤ / ٢٠٠٧) ، وحوادث ٢٩٥ في ترجمة (سليان جمد المدَر جماني ) : (٤ / ٢٠٠٧) ، وحوادث ٢٩٠٥ في ترجمة (سليان جمد المدَر جماني ) : (٤ / ٢٠٠٧) ، وحوادث ٢٩٠٥ في ترجمة (سليان جمد المدَر جماني ) : (٤ / ٢٠٠٧) ، وحوادث ٢٩٠٥ في ترجمة (سليان جمد المدَر جماني ) : (٤ / ٢٠٠٧) ، وحوادث ٢٩٠٥ في ترجمة (سليان جمد المدَر جماني ) : (٤ / ٢٠٠٧) ، وحوادث ٢٩٠٥ في ترجمة (سليان جمد المدَر جماني ) : (٤ / ٢٠٠٠) ، وحوادث ٢٩٠٥ في ترجمة (سليان جمد المدَر بياني كليان كليا

و بوافق قول ُ عبر الوهاب الشَّهُ مُراني في « اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر (١) »: مع أنَّ الحافظ الذهبي كان من أشد المنكرين على الشيخ – أي محيي الدين بن العر بي (٢) – وعلى طائفة الصوفية هو وابن ُ تيمية . انتهى .

وقولُ الناجِ السبكي في « طبقات الشافعية (٣) »: هذا شيخُنا النهي له علم وديانة ، وعنده على أهل السنة تحمثُل مُهُرط ، فلا يجوز أن يعتمد عليه ، وهو شيخُنا ومعلتمُنا ، غير أنَّ الحق أحق بالاتباع . وقد وصكل من التعصب المُفْرط إلى حد يُسْتَحْييَ

<sup>=</sup> التركماني ) : ( ٤ / ٢٥٣ ) ، وحوادث ٧٢١ في ترجمة ( عبد الله بن محمد الأصبهاني ) : ( ٤ / ٢٦٥ ) . ويقع ُ هذا الكلام في كتابه , تذكرة الراشد » في ( ص ٢٦١ – ٢٦٢ ) .

<sup>· (</sup> A / 1 ) : (1)

<sup>(</sup>٢) بالتعريف كما صَرَّح به الشعراني في كتاب «طبقات الصوفية» المسمى «بلواقح الأنوار» ، وذكر أنه كذلك رآه بخطته فستقط إيراد بعض أبناء الزمان على الوالد العلام حيث ذكر في رسالته «نظم الدرر في سلك شق القمر» الشيخ محيي الدين ابن العربي معرَّفاً ، بأن المعرَّف في عرفم مُيطلق على أبي بكر بن العربي المالكي ، والشيخ يُقالُ له ابن عربي منكرًراً . نعم هذا الفرق عُرف في عُرف المتأخرين ، وهو ليس محيث أن يكون عَدَمُ اتّباعه مورداً للطعن . منه رحمه الله .

<sup>. (19./1): (</sup>٣)

منه وأنا أخشى عليه من غالب عاماء المسامين وأئمتهم الذين حَمَلُوا الشريمة النبوية ، فان غالبهم أشاعرة ، وهو إذا وقع بأشعرى لا يستي (١) ولا يذر ، والذي أعتقده أنهم خصاؤه يوم القيامة (٢) . انتهى .

وقولُ السبوطي في « قع المعارض بنصرة ابن الفارض » : إن غراك دندنة النهبي فقد د ند ن على الامام فحر الدين بن الخطيب ذي الخطوب ، وعلى أكبر من الامام وهو أبو طالب المكي صاحب « قوت القلوب » ، وعلى أكبر من أبي طالب وهو الشيخ أبو الحسن الأشعرى الذي ذكره يجول في الآفاق و يجوب ، و كُتبُه أبو الحسن الأشعرى الذي ذكره يجول في الآفاق و يجوب ، و كُتبُه

<sup>(</sup>١) سقط لفظ ( لا يبقي ) من الأصلين .

<sup>(</sup>٢) قلت : وقد تكلّم الناج ً ابن السبكي رحمه الله تعالى في شأن شيخه الذهبي رحمه الله تعالى في غير موضع من كتابه : «طبقات الشافعية » ، وها أنا ذا أشير الى بعض تلك المواطن لأن في كلامه طولاً طويلا ، ففي ترجمة (أحمد بن صالح المصري) : (١/ ١٩٠ – ١٩٢ و ١٩٧ – ١٩٩) ، وفي ترجمة (الامام أبي الحسن الأشعري على بن إسماعيل) : (٢/ ٢٤٨ – ٢٤٩) وفي ترجمة (إمام الحومين عبد الملك الجويني) : (٣/ ٢٥٨ – ٢٥٩ و ٢٦١) ، وفي ترجمة (القاضي ابن أبي عصرون عبد الله ابن محمد) : (٤/ ٢٣٩) ، وفي ترجمة (الامام الفخر الرازي محمد بن عمر) : (٥/ ٣٦) ، وفي ترجمه (الامام الذهبي نفسه محمد بن أحمد) : (٥/ ٢١٧) . ولشيخنا الكوثري رحمه الله تعالى كلمة جامعة في حال الذهبي فقف عليها في تعليقه على ردّ السبكي على نونية ابن القيم المسمتى : «السيف الصقيل في الرد على ابن و فييل » : (ص ١٧٦) ) .

مشحونة بذلك : « الميزان » و « التاريخ » و « سير النبلاء » . أفقابل أنت كلامك في هؤلاء ؛ كلاً والله ، لا يُقْبلُ كلامك فيهم ، بل أنوصلهم حقّهم ونُو فَيْهِم . انتهى .

واعلم أن هناك جمعاً من المحر ثبن لهم تعنشت في مِرْح الا ماديث بجرح روانها (() . فيبُادرون إلى الحدُكم بوضع الحديث أو ضَعَفه بوجود قدح ولو يسيراً في راويه ، أو لمخالفته لحديث آخر ، منهم :

ابن الجوزي مؤلف كتاب « الموضوعات (۲) » و « العلل المتناهية في الا عاديث الواهية » .

(١) وقع في الأصلين : ( بجرح روانه ) . وهو سبق قلم .

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي رحمه الله تعالى في آخر كتابه: « الذكت البديعات على الموضوعات » المشتهر باسم « التعقبات على الموضوعات » الذي تعقب فيه كتاب « الموضوعات » لابن الجوزي في (ص ٧٤) من طبعة المطبع المحمدي وفي (ص ٣٠) من طبعة المطبع العلوي : « الأحاديث المتعقبة على ابن الجوزي التي لا سبيل إلى إدراجها في سلك الموضوعات عد تنها نحو ثلاثمائة حديث . منها في « صحيح مسلم » حديث . وفي « صحيح البخاري » رواية حديث . منها في « صحيح مسلم » حديث . وفي « صحيح البخاري » رواية حديث . وفي « سنن أبي داود » : ( ٩٨ ) ثمانية وثلاثون حديثا . وفي « سنن أبي داود » : ( ٩ ) تسعة أحاديث . وفي « جامع التومذي » : ( ٣٠ ) ثلاثون حديثا . وفي « مستدرك الحاديث . وفي « مستدرك الحاديث . وفي « مستدرك الحديث . وفي « سنن ابن ماجه » : ( ٣٠ ) ثلاثون حديثا . وفي « مستدرك الحديث . وفي « المستدرك الحديث . ( ١٠٠ ) مائة صحيع ما في الحدة السنة » و « المستدرك » : ( ١٣٠ ) مائة صحديث حديث المستدرك » : ( ١٣٠ ) مائة صحديث حديث المستدرك » السنة » و « المستدرك » : ( ١٣٠ ) مائة صديث المستدرك » السنة » و « المستدرك » : ( ١٣٠ ) مائة صديث المستدرك » ال

و معمر أبن أبر رالموضوعات (الله في الموضوعات (الله ما الموضوعات الله ما المحصة من « موضوعات الله المجوزي » .

و وثلاثون حديثاً. وفيه من مؤلئفات البيه في : «السُّنن » و «الشُّعتب » و «البّعث » و «التوحيد» و «البّعث » و «الدلائل » وغير ها ، ومن «صحيح ابن خزيمة » و «التوحيد» له ، و «صحيح ابن حبّان » ، و « مسند الدار مي » ، و « تاريخ البخاري » و « خَلْق أفعال العباد » و « جزء القراءة » له ، و « سنن الدارقطني » : مُحمّلة و وافرة » .

(١) 'طبيعَت هذه الرسالة في مصر سنة ١٣٤٦ بتعليق شيخنا العلامة الكبير الجليل محمد الخضر حسين التونسي رحمه الله تعالى ، بامم « المغني عن الحفظ والكتاب ، فيا لم يصح فيه في هذا الباب ، ، كما سماه والمغنى عن الحفظ والكتاب ، بقولهم : لم يصح شيء في هذا الباب ، ، كما سماه بذلك الحافظ العراقي في « التخريج الكبير اللاحياء » ، و نتقله عنه المرتضى الزبيدي في « شرح الاحياء » : ( 1 / ٤٧٤ ) ، و كما سماه الحافظ السخاوي في « شرح الألهية » : ( ص ١٠٨ ) . وقال الحافظ العراقي بعد ذكيره : « وبعض ما ذكره فيه منشتقض » . وقال الحافظ السخاوي : « وعليه فيه مؤاخذات مثيرة ، و مان كان له في كل باب من أبوابه سكتف من الأبية خصوصاً المتقد مين » . ولهذا تعقيبه صديقنا الأستاذ حسام الدين القدسي جزاه الله خيراً بكتاب أسماه : « انتقاد المغني وبيان أن لا غناء عن الحفظ والكتاب طبعه ث بدمشق سنة ١٩٤٣ ، وكان ذلك بإرشاد شيخنا الامام الكوثري رحمه الله تعالى ، ولشيخنا في أوله ( ص ٥ - ١١ ) مقد مة جامعة في تقد صنيع ان بدر الموصلي و من تابعة " ، وبيان خطر كتابه على من اعتمد عليه واغتر به ، فقف عليها ففيها الفوائد .

## والرضي الصَّغَاني اللَّغوي له رسالتان (۱) في «الموضوعات» . والجُنُو رَفاني (۲) مؤلف كتاب « الأباطيل » .

(١) مُطبِعت وسالة في والموضوعات والمصنّفاني ويقال الصّاغاني المضاّفة في ١٧ صفحة من القطع الصغير وأيضاً و في مصر سنة ١٣٠٦ بالمطبعة الاعلامية في ١٢ صفحة من القطع الصغير و طبعت في مصر أيضاً مع كتاب واللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع ولأبي المحاسن القاوقجي دون تاريخ وفي كلمّا الطبعتين أغلاط فاحشة ! وسبّق في (ص ٩٠) نقد وسالة الصّغاني وانظره.

(٢) هو أبو عبد الله الحُسَين بن إبراهيم الهمذاني الجُوزَ قاني بضم الجيم وفتح الزاي \_ وبقال : الجيُوزَقي \_ المتوفي سنة ٣٤٥ ،له كتاب «الموضوعات من الأحاديث المرفوعات ، ويقال له : ﴿ كَتَابِ الأَباطيلِ وَالمُنَاكِيرِ والصحاح والمشاهير، كان قليلَ الخبرة بأحوال المتأخرين ، و ُجلُّ اعتمادٍه في ﴿ كتماب الأباطيل » على المتقدّ مين إلى عهد ابن حيّان ، وأمَّا من تأخِّر عنه فسُعـل " الحديث بأنَّ رواته مجاهيل ، وقد يكون أكثرُهم مشاهير ، كما قاله أبنُ حجر في « لسان الميزان » : ( ٢ / ٢٧٠ ) . وقال الذهبي في « تذكرة الحفاظ » : ( ص ١٣٠٨ ) في ترجمته \_ و نقلته معنه ابن ُ حجر في ﴿ اللَّمَانَ ﴾ \_ : « مصنَّف ُ « كتاب الأباطيل » ، وهو محتو على أحاديث موضوعة واهية ، طالعتُهُ واستفدتُ منه مع أوهام فيه ، وقد بيَّنيَ بطلانَ أحاديثَ واهيةً بمعارضة أحاديث صحاح لما ، وهذا موضوع كتابه لأنه سميًّاه ﴿ الأباطيلُ والمناكير والصحاح والمشاهير ، ، ويَذَكُرُ الحديثُ الواهي وينسِيّنُ عليَّته ثم يقول : باب من في خلاف ِ ذلك ، فيذ كُثر ُ حديثاً صحيحاً ، ظاهر ُ ، يعارض الذي قبله ، وعلمه في كثير منه مناقشات » . وقال غير ُهُ : أكثرَ فيه من الحُنكُم بالوضع بمجرَّد مخالفة السُّنَّة الصحمحة ، قال ابنُ حجر : وهو خطأ إلا إن تعذر الجمع ، كما نقله شيخ شيوخنا العلامة محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله تمالى في ( الرسالة المستطرفة » : ( ص ١٢٣ ) من طبعة كراتشي .

# والشيخ أبن تبعية الحراني (١) مؤلف « منهاج السنة » . والمبرخ اللغوي (٢) مؤلف « القاموس » و « سفر السمادة »

(1) لم يترجم له المؤلّف هذا ، وترجم له في حاشة كتابه وإقامة الحنية على أن الاكثار من التعبّد ليس ببدعة » : في (ص ه ) فقال رحمه الله تعالى : وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبيد الله بن عبد الله بن الحي الله بن تيمية ، الحرّاني الدمشقي تقي الدين ، أبو العباس الحنبلي ، له باع طويل في معرفة أقوال السلف ، وقرل أن يَذ كرر مسئلة إلا ويذ كرر عباد العلماء في والم ألم الله الله الله الله الله الله الله عبد عبد عبد الناس وغيرهم كما هو مبسوط في والدور الكامنة » لابن حجر وابن حجر المسكي وغيرهما ، وهو بشر له ذنوب وضطنا ، المستقلين ( 1 / ١٥٦ – ١٦٠ ) . وقد مناه وفضله ، وكانت وفائه على ما فليتنبه الانسان على خطئه ، ولينقر بهارته وفضله ، وكانت وفائه على ما فليتنبه الانسان على خطئه ، ولينقر بهارته وفضله ، وكانت وفائه على ما فليتنبه الانسان على خطئه ، ولينقر المنحجر لصنبع ابن تيمية في رده كثيراً من وسبق في (ص ٩١) نقد الحافظ ابن حجر لصنبع ابن تيمية في رده كثيراً من الأحاديث الجياد ، فأغنى عن إعادته هنا ، ولشيخنا الكوثري وحمه الله تعالى : والتعقب الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث ، ما يزال مخطوطاً .

(٣) هو مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي صاحب « القاموس » في اللغة وغيره من الكتب الكثيرة ، المتوفى سنة ٨١٧ ، وكتابه « سفر السعادة » قال في آخره في (ص ١٤٨) : « خاتمة في الاشارة إلى أبواب روي فيها أحاديث ، وليس منها شيء صحيح ، ولم يَثْبُتُ " شيء منها عند جهابذة علماء الحديث ، وإن كانت هذه الحروف في غاية الاختصار ، لكنها تشتمل على علوم تدخل في حد الاكثار » . ثم ساق عناوين لأبواب من العيلم و حكم عليها بقوله : لم يَثبُت في هذا المعنى شيء ، أو لم يصح فيه العيلم و حكم عليها بقوله : لم يَثبُت في هذا المعنى شيء ، أو لم يصح فيه =

وغيرِهما. وغيرُهم. فكم من حديث قوي حكموا عليه بالضعف، أوالوضع. وكم من حديث ضعيف بضعف يسير حكموا عليه بقوَّة الجرح. فالواجبُ على العالم أن لاَّ يبادر إلى قبول أقوالهم بدون تنقيح أحكامهم، ومن قلَّده من دون الانتقاد، صلَّ وأوقع العوام في الافساد.

= شيء . وهذا غوذج منه : « باب العلم و فضلية التسمية بمحمد و أحمد و المنع من ذلك ، لم يصح فيه شيء ، وباب العقل و فضله ، لم يصح فيه حديث نبوي . وباب ممر الحضر وإلياس وطول ذلك وبقائها ، لم يصح فيه شيء . وباب تخليل اللحية و مسح الأذنين و الرقبة ، لم يصح فيه حديث . وباب أمر من غسل ميتا بالاغتسال ، لم يصح فيه حديث » . قال المؤلف الامام اللكنوي وحمه الله تعالى في رسالته « تحفة الكملة على حواشي تحفة الطلبة » في (ص ه ) : « قد أكثر صاحب « القاموس » في خاتمة « سفر السعادة » بالحكم بعد م الثبوث على كثير من الأحاديث ، واغتر به كثير من الأحاديث ، واغتر به كثير من الأحاديث الثابتة بكونها موضوعة أو ضعيفة أو غير معتبرة ، ظنتاً منهم الرحاديث الظلماء : الفهلة عن أمرين :

أحدهما أن الحكم بعدة م الثبوت أو بعدة م الصحة في عرف المحد" ثين لا يستلزم الضعف ولا الوضع ، بل يشمل الحسن لذاته والحسن لغيره أيضاً ، قال على القاري في « تذكرة الموضوعات » : لا يلزم من عدم صحته الثبوت وجود الوضع ، وقال في موضع آخر : لا يلزم من عدم صحته ثبوت وضعه » . ثم أطال المؤلف في استيفاء تعزيز النقد لهذه الطريقة التي سلكها الفيروز ابادي وحمه الله تعالى ، وسبتى نقل كلامه بطوله فيا علقناه على (ص ٥٠) ، فارجع إليه لزاماً .

وقد بسطت ُ الكلام َ في كشف أحوالهم في رسالتي: « الأجوبة الفاضلة للأسئلة المشرة الكاملة (١) » ، فلتُطالع فانها لتحقيق الحق في مباحث أصول الحديث كافلة .

### القاط - ۲۰ -

كثيراً ما تراهم يعتمدون على « ثقات ابن حببّان ». وقد التزم الحافظ ُ ابن ُ حجر – في « تهذيب التهذيب » في جميع الرواة الذين لهم ذكر ٌ في « ثقاته » – بذكر أنّه ُ ذكر َهُ ابن ُ حبّان في « الثقات » . وكتابُه ُ هذا مرتّب ٌ على ثلاثه أقسام : قسم في الصحابة ، وقسم في التابعين ، وقسم في تبع التابعين .

قال هو في أول كتاب التابمين :خير الناس قرنابعد الصحابة

<sup>(</sup>١) طبيع مع الرسائل الست الأخر مع « الهـداية » في المطبع المصطفائي . منه رحمه الله . قلت ن وكلامه المشار واليه يقع في « الأجوبة الفاضلة » في « السؤال الرابع » : (ص ٥٠ - ٥٣) : كيف يُدفَع تعارض أقوال المحد ثين ? . وهذه الرسائل الست التي طبيعت معها عرفت جميعها بر « مجموعة الرسائل السبعة » . كما سبق ذكر ها في توجمة المؤلف وحمه الله يعلم المدت هذه الرسائل السبعة » . كما سبق ذكر ها في توجمة المؤلف وحمه الله تعالى . وقد أعددت هذه الرسالة \_ والحمد لله \_ الطبع محققة على منهج هذا الكتاب الثاني من مؤلفات الامام اللكنومي التي التاني من مؤلفات الامام اللكنومي التي اعتزمت طبعتها ، يستر الله لنا ذلك عنه وكرمه آمين .

مَن ْ صَحِبَ أَصِابَ النبي عَلَيْكُم، وحَفَظَ عَهُم الدين والسَّنَن، وإِعَا أَعَلَى أَسَما وَ هُ وَمَا نعرف من أُنبائهم من الشرق إلى الغرب على حروف المعجم ، إِذَ هُو أُوعى المتعلم إلى حفظه ، وأنشَطُ المبتدي . ولست أُعرِّ جُ في ذلك على تقد م السين ولا تأخرُ ه ، ولا جلالة الانسان ولا قد ر م ، بل أقصد في ذلك اللَّقي ون الجلالة والسن . إلى آخره .

وقال في آخره: كل شيخ ذكرته أفي هذا الكتاب فهو صدوق يجوز الاحتجاج بروايته إذا تمرك عن خمس خصال، فاذا و بحد خبر منكر عن شيخ من هؤلاء الشيوخ الذين (١) ذكرت أسماء ه فيه كان ذلك الخبر الا ينفك عن إحدى خصال خمس:

إِمَّا أَن يكونَ فوقَ الشيخِ الذي ذكرته في هذا الكتاب شيخ ضميف سوى أصاب رسول الله ﷺ ، فان الله عن إلزاق الضعف بهم .

أَو دُونَهُ مُشيخٌ واه لا يجوز الاحتجاجُ بخبره . أَو الخبرُ يكونُ مُرَّ سَلاً لا يَلْزَمُنا به الحُجَّة . أُو يكونُ منقطعاً لا تقومُ بمثله الحُجَّة .

<sup>(</sup>١) وقع في الأصلين : ( الذي ) . وهو سبق قلم .

أو يكونُ في الاسناد شيخُ مُدلِّسُ لَم يبيِّن سماعَ خبره عمن سميع منه . فاذا وُجِدَ الحبرُ متمر ياعن هذه الحصال الحس فانه لا يجوز التنكبُ عن الاحتجاج به . انتهى .

وقال في أو ل كتاب تَبَع التابعين: إِنما أَنملي أَسماءَ الثقات منهم وأنسابَهم وما يُعْر فُ من الوقوف على أنبائهم في هذا الكتاب على الشَّر ط الذي ذكرناه ، فكل خبر و جد من رواية شيخ ممن أذكره في هذا الكتاب فهو خبر صحيح اذا تعر من عن الخصال الحنس التي ذكرناها ، انتهى .

وقد نَسَبَ بعضُهُم التساهلَ إلى ابن حبّّان ، وقالوا : هو واسعُ الخَطُو في باب التوثيق ، يوثيق كثيراً ممّّن يستحق الجَرْح . وهو قول ضعيف ، فانك قد عرفت سابقاً (۱) : أن ابن حبّّان معدود ممن له تعننت وإسراف في جررح الرجال ، و من هذا حاله لا يمكن أن يكون متساهلاً في تعديل الرجال ، وإيما يقع التعارض كثيراً بين توثيقه وبين جرح غيره لكفاية ما لا يكفى في التوثيق عند غيره عنده .

قال السيوطي في « تدريب الراوي (٢) » تحت قول النووي:

<sup>(</sup>۱) في (ص ۱۱۷ – ۱۲۰) .

<sup>. (</sup> ص ٥٣ ) : (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصلين : (كان) . وفي (تدريب الراوي): (كانت) . فتابعته .

<sup>(</sup>٢) في (تدريب الراوي): (ولم يأتيه ِ). وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) لفظ (له) زيادة من (تدويب الراوي).

<sup>(</sup>٤) في الأصلين : ( فلا اعتراض ) . وفي ( تدريب الراوي ) : ( ولا اعتراض ) . فنابعته .

<sup>(</sup>ه) جملة (أن 'يخر ج ) ساقطة من الأصلين . وهي ثابتة في و تدريب الراوي » .

رواة خرَّج لمثلهم الشيخان في «الصحيح». فالحاصلُ : أنَّ ابن حبَّان وفَّ بَالتزام شروطه ، ولم يوف الحاكم . انتهى .

وفي « فتح المفيث (۱) » مع أن شيخنا – أي الحافظ ابن عجر – قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية ، أي إدراج الحسن في الصحيح ، وعبارتُهُ : إن كانت (۱) باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهو مشاحه (۱) في الاصطلاح لا نه يسميه صحيحا ، وإن كانت (۱) باعتبار خفة شروطه ، فانه كثر جفي الصحيح ماكان راويه ثقة غير مدليس ، سميع ممن فوقه ، وسميع منه الآخيد عنه (۱) ، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع ، وإذا من الراوي المجهول الحال جرح ولا تمديل ، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ، ولم يأت بحديث منكر ، فهو ثقة عنده . وفي كتاب « الثقات » له كثير من هذا حاله ، ولا أجل هذا رعا اعتكر ص عليه في جعلهم ثقات من لم يتعشر ف اصطلاحه ،

<sup>(</sup>١) للسخاوي: (ص ١٤).

<sup>(</sup>٢) أي نسبتُه إلى النساهل.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصلين و في « شرح الألفية» للسخاوي : ( مشاححة ) . أي بالفك . ووجّهُ العربية الادغام .

<sup>(</sup>٤) في الأصلين : ( الآخِذُ منه ) . وفي « شرح الألفية » السخاوي كما أثبت .

ولا اعتراض عليه فانه لا يُشاحُ (') في ذلك . قلتُ : ويتأيّد بقول الحازي ('') : ابنُ حبّان أمكنُ في الحديث من الحاكم . وكذا قال العيادُ بنُ كثير ("") : قد النزم ابنُ خزيمة ، وابنُ حبّان الصحة ، وهما خير من « المستدرك » بكثير ، وأنظف أسانيد ومتونا . انتهى .

## إيقاظ - ٢١ -

قد أكثر علما عصرنا مِن نَقَال جُرُوح الرواة من «ميزان الاعتدال » مع عدم اطلاعهم على أنه ملخاص من «كامل » ابن (٤)

<sup>(</sup>١) جاء في «شرح الألفية» للسخاوي (لا يشاحح). وجاء في الأصلين : ( لا تشاحُح َ ) . أي بالفك فيها . ووجهُ العربية : الادغامُ في اللفظين .

<sup>(</sup>٢) في كتابه (شروط الأغة الخسة » : ( ص ٣١ – ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في كتابه ( اختصار علوم الحديث ، : ( ص ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو أحمد عبد الله بن عدي " الجُرْجاني الشافعي المتوفى سنة ٣٦٥ ، قال شيخنا الامام الكوثري رحمه الله تعالى في تقدمة « نصب الراية» : ( ص ٥٧ ) تحت عنوان : كلمة " في الجرح والتعديل : « تجد في « الكامل » لابن عدي "كلاماً كثيراً عن هوى " في سادتنا أعمة الفقه ، لتعص المذهبي عن جهل ، مع سُوء المعتقد ، انظر قوله في (إبراهيم بن محمد بن أبي تجيي الأسلمي) شيخ الشافعي : نظرت الكثير من حديثه فلم أجد له حديثاً منكراً . مع أنك تعلم أقوال أهل النقد فيه ، كأحمد وابن حبان ، قال العيجلي " :

= مَدَنَى ، رافضي ، جَهِمْمي ، قَدَر ي ، لا يُكتَبُ حديثه . بل كذَّ به غير واحد من النقاد ، ولولا أن الشّافعي كان يُكثر منه قدر إكثاره من مالك لما سعتى ابن عدي في تقوية أمره ، استناداً إلى قول مثل ابن عُقدُدة .

ولا أدري كيف ينطلق لسان أبن عدي بالاستغناء عن علم مثل (محمد ابن الحسن) ? . وإمامه لم يستغن عن علمه ، بل به تخر ج في الفقه ، لكن المتشبّع بما لم يُعط يستغني عن علم كل عالم ، مُشقَمْقماً في جَمِلاته ، غير كاظر إلى ما وراءه وأمامه ، وهكذا يصنع مع سائر أغتنا كلهم ، ألهمهم الله سيحانه مسامحته .

ومن معايب «كامل » ابن عدي " : طعنه أن الرجل بحديث ، مع أن " آفته ألراوي عن الرجل ، دون الرجل نفسه ، وقد أقر " بذلك الذهبي في مواضع من « الميزان » . ومن هـذا القبيل : كلامه أني أبي حنيفة في مر و "باته البالغة ـ عند ابن عدي ـ ثلاثما أنة حديث ! وإنما تلك الأحاديث من رواية أباء بن جعفر النجير مي ، وكل ما في تـلك الأحاديث من المؤاخذات كالم ا بالنظر إلى هذا الراوي الذي هو من مشايخ ابن عدي " ، وكاول أبن عدي أن يُلصيق ما للنجير مي إلى أبي حنيفة مباشرة ، وهذا هو الظلم والعدوان ، وهكذا باقي مؤاخذاته ، وطريق فضح أمثاله :

وقال شيخنا أيضاً رحمه الله تعالى في « تأنيب الخطيب على ماساقه في توجمة أبي حنيفة من الأكاذيب » : (ص ١٦٩) : « وكان ابن عدي على بعده عن الفقه والنظر والعلوم العربية : طويل اللسان في أبي حنيفة وأصحابه ، ثم لما اتصل بأبي جعفر الطحاوي وأخذ عنه تحسينت حالته يسيراً ، حتى أليف « مسنداً » في أحاديث أبي حنيفة » .

وقد ألَّفَ شَيخُنا رحمه الله تعالى كتابًا خاصًا في نقد كتاب « الكامل » سمَّاه : ﴿ إِبدَاء وَجُوهُ التَّعَدِي في كامل ابن عَدِي ﴾ ؛ لا يزال مخطوطاً .

عَدِي ، وعدم وقوفهم على شرطها () فيه في ذكر أحوال الرجال ، فوقعوا به في الزّل ، وأوقعوا الناس في الجدل ، فان كثيراً ممن دُذكر فيه ألفاظ الجرح : معدود في الثقات سالم من الجرح ، فليتبعّر العاقل ، وليتبنّه الغافل ، وليتجنّب عن المبادرة إلى جرح الرواة بمجر دوجود ألفاظ الجرح في حقه في « الميزان »، فانه مُخسران أي خسران .

قال الذهبي في ديباجة «ميزانه» (۱): وفيه من أنكاتم فيه مع ثقته وجلالته بأدني ليئن ، وبأقل تجريح ، فلو لا أن ابن عدي وغير وغير المن مؤلاني كتب الجكر خ ذكر وا ذلك الشخص لما ذكر تُه لثقته ، ولم أر من الرأي أن أحد في اسم واحد ممن له ذكر تبلين (۱) في كتب الائمة المذكورين ، فوفا من أن يتعد علي "، لا أني ذكر تُه لضعف فيه عندي .

<sup>(</sup>١) أي طريقتها : طريقة ِ الذهبي في « الميزان » ، وطريقة ِ ابن عدي في « الكامل » .

<sup>. ( 7 / 1 ) : ( 7 )</sup> 

<sup>(</sup>٣) في « الميزان » : (أو غير « ) .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ الميزان ﴾ : ( بتلمين منَّا ) .

وقال في آخر « ميزانه » (۱) : فأصالُهُ وموضوعُهُ في الضعفاء، وفيه خَدْقُ من الثقات ِذكرتُهم للذبّ عنهم ، أو لائنَّ الكلامَ غيرُ مؤثِّر فيهم ضعفاً . انتهى .

وقال في «ميزانه » في ترجمة (جعفر بن إياس الواسطي (٢٠) أحد الثقات : أورده ابن عدي في «كامله » فأساه ! انتهى . وقال في ترجمة (حمَّاد بن أبي سليمان الكوفي (٣) ) شيخ الامام أبي حنيفة : سَمِع من أنس ، وتفقَّه بابراهيم النَّخعي ، روى عنه سفيان ، وشعبة ، وأبو حنيفة ، وخلق . أتكاتم فيه للارجاء ، ولو لا ذكر ابن عدي له ما ذكر تُه ، انتهى . وقال في ترجمة ولو لا ذكر ابن عدي له ما ذكر تُه ، انتهى . وقال في ترجمة مذكور "، فالهذا ذكر ته ، وإلا فالرجل مُحَّة ، انتهى . وقال في ترجمة مذكور "، فالهذا ذكر ته ، وإلا فالرجل مُحَّة ، انتهى . وقال في ترجمة ترجمة (ثابت البُناني "(٥) ) : قلت : ثابت "كاسمه ، ولو لا ذكر أبي عدي "له ما ذكر تُه ، انتهى . وقال في ترجمة (أحمد بن صالح ابن عدي "له ما ذكر تُه ، انتهى . وقال في ترجمة (أحمد بن صالح ابن عدي "له ما ذكر تُه ، انتهى . وقال في ترجمة (أحمد بن صالح

<sup>. (</sup> ٤ - - / ٣ ) : (1)

<sup>. ( 1 / 7 / 1 ) : ( 7 )</sup> 

<sup>· (</sup> TV9 / 1 ) : (T)

<sup>. ( 79 - / 1 ) : ( )</sup> 

<sup>. ( 171/ 1 ) : (0)</sup> 

المصري (۱) : قال ابن عَدي لولا أني شرطت في كتابي أن أذ كُر كل من تكليم فيه ، لكنت أجل أجد بن صالح أن أذ كره . انتهى . وقال في ترجمة (أشعث بن عبد الملك الحُمْراني (۲) : قلت إنحا أوردته لذكر ابن عَدي له في «كامله» ، ثم إنه ما ذكر في حقه شيئاً يدل على تليينه بوجه ! وما ذكر م أحد في الضعفاء ، نعم ما أخرجا له في «الصحيحين» فكان ماذا ؛ ! انتهى . وقال في ترجمة (أويس القر ني (۳) ) : قال البخاري : يماني ممادي ، في إسناده نظر فيما يرويه . وقال البخاري أيضاً في «الضعفاء (٤) » : في إسناده نظر أويس ، في الاسناد إلى أويس نظر ، قلت أن هذه عبارته ، أيريد (٥) أن الحديث الذي روي عن أويس ، في الاسناد إلى أويس نظر ، ولولا أن البخاري ذكر أويساً في «الضعفاء » لما ذكر ته أصلا ،

<sup>. ( 29/1): (1)</sup> 

<sup>. ( 178 / 1 ) : ( 7 )</sup> 

<sup>. ( 179/1 ) : (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) هو «الضمفاء» الكبير . إذ لم أجد له ترجمة في « الضعفاء » الصغير

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصلين: (هذه العبارة تؤيد أنَّ الحديث...). والذي أثبتُهُ هو نصُّ ﴿ الميزانِ ﴾ و «اسان الميزان ». وعبارتها: ﴿ في إسناده نظر › يروى عن أُويْس في إسناد ذلك. قلت أن هذه عبارتُه › يُويدُ أنَّ الحديث الذي ... ». ولا يزال في العبارة غموض وتعقَّد ظاهر.

فانه من أولياء الله الصالحين . انتهى . وقال (۱) في ترجمة (أحمد بن شعيب بن مُعقدة) : ثم قو كى ابن عدي أمر ه وقال : لولا أني شرطت أن أذ كركل من تنكليم فيه لم أذ كره للفضل الذي كان فيه . انتهى .

وقال الذهبي في « تذكرة الحفاظ » في ترجمة (أبي القاسم عبد الله البَغَوي (٢) : أُخَذَ ابنُ عدي يُضعِقهُ ، ثم في الآخر قو الهُ وقال : لولا أبي شرطتُ أن كلَّ من تَكلَّم فيه متكلِّم في متكلِّم ذكرته وإلا "كنت لا أذكره . انتهى . وقال في ترجمة (أبي بكر عبد الله بن أبي داود السّجِسْناني (٣) ) : قال ابن عدي ": لولا أنا شرطنا أن كل من تتكليم فيه ذكرناه لما ذكرت ابن أبي داود . انتهى .

<sup>(</sup>١) أي الذهبي في « الميزان » كما هو ظاهر السياق ، ولكن لا وجود لترجم ( ابن عُقدة ) في « الميزان » المطبوع ، ولا في النسخة المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الأحمدية بجلب ورقمها ٣٣٧ . وإنما توجد ترجمة ( ابن عُقدة) في « قذ كرة الحفاظ » للذهبي : ( ص ٨٤١ ) . وفيها نحو ما هنا دون قوله : ( مُ عَوَّى ابن عدي "أمره ) . فلعل نسخة « الميزان » التي كانت بيد المؤلف فيها ترجمة ابن عقدة ? . أو لعل " المؤلف أراد : قال الذهبي في « قذ كرة الحفاظ » ؟

٠ ( ٧٣٨ ٥٠ ) : (٢)

<sup>(</sup>٣) : (ص ٧٧١) .

وقال الزين العراقي في «شرح ألفيته (۱) »: فيه – أي معرفة الثقات والضعفاء – لا ثمة الحديث تصانيف ، منها ما أفرد في الضعفاء ، وصنتف فيه البخاري ، والنسائي ، والعدقيلي ، والستاجي ، وابن مبتان ، والدار قطني ، والا ز دي ، وابن عدي ، ولكنه ذكر في كتابه « الكامل » كل من تكاتم فيه وإن كان ثقة ، وتبعمه على ذلك الذهبي في «الميزان» إلا أنته لم يذكر أحداً من الصحابة والا ثمة للتبوعين ، وفاته مجاعة و يكتابه ذيلاً في مجلد . انتهى .

وقال السخاوي في « فتح المفيث (٢) »: في كل منها (٣) تصانيف ، فني الضعفاء ليحي بن معين ، وأبي زرعة الرازي ، وللبخاري في كبير وصغير ، والنسائي ، وأبي حفص الفكر س ، ولا بي أحمد بن عكري في «كامله » ، وهو أكمل الكتب المصنفة قبله وأجلها ، ولكنه توسع كذكره كل من من من كالمه عنه وإن كان ثقة . انتهى . وفيه (١) أيضا : و جمع الذهبي معظمها في « ميزانه » فيا كتابا نفيسا عليه معول من جاء بعده ، مع أنه تبع ابن عدي في إيراد كل من من من من من فيه ، ولو كان ثقة . انتهى .

<sup>. ( 77. / 7 ) : (1)</sup> 

<sup>. (</sup> ٤٧٧ ) : (٢)

<sup>(</sup>٣) أي في كل " من الثقات والضعفاء .

٠ (٤٧٧ ٥) : (٤)

وفي « مقدمة فتح الباري (۱) » في ترجمة (عكرمة) : من عادتيه \_ أيابن عدي \_ أن ُ يخرج الا عاديث التي أنكر كت على الثقة . انتهى .

#### فائدة

قال ابنُ حجر في ديباجة «تهذيب التهذيب (٢) »: وفائدةُ إبراد كل ما قيل في الرجل من جَرْح وتوثيق يظهَرُ عند المعارضة. انتهى .

### إيقاظ - ٢٢ -

قد يظن من لاعلم له - حين يرى في «ميزان الاعتدال» و «تهذيب الهذيب» و «تهذيب التهذيب» و «تهذيب التهذيب» و «تقريب التهذيب» وغير هامن كتب الفن في حق كثير من الرواة: الطعن بالارجاء عن أثمة النقد الاشبات حيث يقولون: أرمي بالارجاء، أو كان مُم جئاً أونحو ذلك من عباراتهم - كونهم خارجين من أهل السنة والجاعة، داخلين في فرق الضلالة، مجروحين بالبدعة الاعتقادية، معدودين من داخلين في فرق الضلالة، مجروحين بالبدعة الاعتقادية، معدودين من

<sup>. (107/7): (1)</sup> 

<sup>. (0/1): (7)</sup> 

الفر ق المُر ْجِئة الضاليّة ، ومن ها هنا طَعَن كثيرٌ منهم على الامام أبي حنيفة وصاحبيه وشيوخه ! لوجود إطلاق الارجاء عليهم في كتب من يُعْتَمدُ على نَقْلَمهم . ومنشأ ظنتهم : غفلتُهم عن أحد قسمي الارجاء ، وسرعة انتقال ذهنهم إلى الارجاء الذي هو ضلال عند العلماء ، فقد قال محمد بن عبد الكريم الشهّر سَتانيّ (۱) في كتاب « الملكل والنيّحكل (۲) » عند ذكر فرق الضيّلالة : و من ذلك : المُر ْجِئة ، والارجاء على معنفينين :

أُمرُ هما: التأخيرُ كما في قوله تعالى: « قالوا أَرْجِهِ وأخاه ». أي أمهِله .

<sup>(</sup>١) هو أبو الفتح محمد بن أبي القامم عبد الكريم بن أبي بكر أحمه الشهر سنتاني ، نسبة إلى سَهْر سَنّان - بنتج الشين المعجمة وفتح الراء المهملة بينها هاء ساكنة وسكون السين المهملة - بلدة ببن نيسابور وخوارزم ، في آخر حدود خراسان ، كان إماماً مبر رّزاً فقيهاً متكاتباً ، ألّف كتاب و الملل والنحل »، و « نهاية الاقدام في علم الكلام »، و « المناهج والبيان »، و « تلخيص الأقسام لمذهب الأنام »، وغيرها . مولده سنة ٢٦٤ أو سنة و٢٤ ، ووفاته في آخر شعبان سنة ٨٤٥ أو سنة ٥٤٥ والأول أصح . كذا في تاريخ ابن خليكان . منه رحمه الله تعالى . ووقع في الأصلين في ضبط في تأريخ ابن خليكان . منه رحمه الله تعالى . ووقع في الأصلين في ضبط أشهر سينان : ( بفتح الشين و كسر الراء كما في « لوقع سبق قلم ، إذ هي بفتح الراء كما في « الوفتيات » لابن خليكان وغير كتاب .

<sup>. ( 170 / 1 ) : (7)</sup> 

والثاني : إعطاءُ الرجاء .

أما إطلاقُ اسم المُر ْجِئة على الجماعة بالمعنى الا ُو َّل فصحيح، لا نهم كانوا ُ يؤخرِ ون العمل عن النية والاعتقاد.

وأما بالمعنى الثاني فظاهر ، فأنهم كانوا يقولون : لا يضر مع الايمان معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة (١) .

وقبل: الارجاء: تأخيرُ حكم صاحب الكبيرة (٢) إلى يوم القيامة ، فلا ُ يقفضى عليه بحكم مثّا في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو النار. فعلى هذا: المُر ْجِئةُ والوعيدية ُ فرقتانِ متقابلتان.

وقيل: الارجاء: تأخيرُ علي رضي الله عنه عن الدرجة الاُُولى إلى الرابعة. فعلى هذا: المرجئةُ والشيعةُ متقابلتان.

والمُرْجِئةُ أَصِنافُ أَربعة : مُرجِئة الخوارج ، ومُرجِئة القَدَرية ، ومُرجِئة الجَبْرية ، والمُرجِئة الخالصة . انتهى .

ثم ذكر الشَّهْ رَسْتاني (٣) فِرَق المُر جَيِئة الحالصة مع ذكر معتقداتهم و مُنخرفاتهم:

<sup>(</sup>١) هكذا جاء في « الملل والنحل » . ووقع في الأصلين : (لا يضر ولا ينفع مع الايمان معصية ) . وهو سبق قلم .

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصلين : ( حكم صاحبه ) . والتصحيح عن «الملل والنحل» . (٣) : ( ١ / ١٢٧ ) .

كَالثَّوْ بَانِيَّةُ (') : أصحابِ أبي ثَوْ بَانَ المُرجَى ، الذين زعموا أنَّ الأيمان : هو المعرفة والاقرار بالله تعالى وبرسله وبكل ما لا يجوز في العقل أن يفعله .

والتُّوْمَنيَّةِ : أصحابِ أبي معاذ التُّوْمَني الذي يزعُمُ أنَّ الايمان هو ما عَصَمَ من الكفر ، وهو اسم خصال إذا تركها التارك كُفر ، وهي المعرفة ، والتصديق ، والمحبَّة ، والاخلاص ، والاقرار بما جاء به الرسول .

والصَّالحِيَّة : أصحاب صالح بن عمْرو (٢) القائلين : بأنَّ الايمانَ هو المعرفةُ بالله على الاطلاق ، والقول : بثالث ثلاثة ليس بكفر ، ويصح الايمانُ مع جَدْد (٣) الرسول ، والصلاة وغيرُ ها ليست بعبادة ، إنما العبادة معرفة الله .

واليُونُسيِّة : القائلين : بأن الايمان هو معرفة الله ، و تر ْكُ الله تكبار عليه ، والخضوع له ، والمحبة بالقاب ، ولا يضر " ترك م

<sup>(</sup>١) وقع في الأصلين : (كالتونانية أصحاب تونان ) . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) وهكذا جاء في «الملل والنحل» : ( 1 / ١٩٢) المطبوع على حواشي «الفيصل» سنة ١٣١٧. وجاء في «الملل والنحل» طبعة بدران الثانية ( 1 / ١٢٩) صالح بن عمر .

<sup>(</sup>٣) وقع في « الملل والنحل » طبعــة بدران الثانية : ( مع حجة الرسول ) . وهو تحريف !

ما سوى المعرفة من الطاعات الايمان (١) ، ولا يُعذَّبُ على ذلك ، وقال رئيسُهم يونسُ النَّمَيري : إِنَّ إِبليس لعنه الله كان عارفاً بالله وحده غير أنه أبي واستكبر فكفر باستكباره.

والعُبَيْديَّةِ: أُصِابِ عُبَيْد الْمُكَتَّبِ القَائلِ بَأَنَّ مَا دُونَ الشَّرِكُ مَغْفُورٌ لَا مِحَالَة .

والغسالية : أصحاب غسان بن أبان الكوفي الزاعم أن الأيمان هو المعرفة بالله ورسوله ، والاقرار بما (٢) جاء به الرسول ، وأنته لو قال قائل : أعلَم أن الله فرض الحج إلي الكعبة غير أني لا أدري أين الكعبة ولعلها في الهند ؛ كان مؤمناً .

فهذه فرقُ المُرجِئة، وضلالاتُهم، وليُطلَبُ تفصيلُ ذلك من كتب علم الـكلام المشتملة على ذكر مقالاتهم . وجلةُ التفرقة بين اعتقاد أهل السنة، وبين اعتقاد المرجئة:

<sup>(</sup>۱) في عبارة المؤلّف اختصار وائد . وعبارة «الملل والنحل» في (ص ١٢٥) هكذا : «اليونسية أصحاب يونس بن عون النَّمَيري، زعم أن الايمان هو المعرفة بالله ، والحضوع له ، وترك الاستكبار عليه ، والحبة بالقلب . فمن اجتمعت فيه هذه الحصال فهو مؤمن ، وما سوى ذلك من الطاعة فليس من الايمان ، ولا يضر تركها حقيقة الايمان ... . .

<sup>(</sup>٢) الذي في « الملل والنحل » من طبعة بدران الثانية (ص ١٢٦): « والاقرارُ بما أنزل الله ، وبما جاء به الرسول » . وهي الصواب .

أن المُرجِئة يكتفون في الايمان بمعرفة الله ونحوه ، ويجعلون ما سوى الايمان من المعاصي : غير ما سوى الكفر من المعاصي : غير مضر ق ولا نافعة ، ويتشبَّ ون بظاهر حديث : « من قال : لا إله إلا الله دخك الجنة » .

وأهن السنة يقولون: لا تكني في الايمان المعرفة ، بل لا ُبدَّ من التصديق الاختياري مع الاقرار اللّساني ، وإنَّ الطاعات مفيدة، والمعاصي مضرَّة مع الايمان ، توصل صاحبها إلى دار الخسران .

والذي يجب عامُهُ على العالِم المشتغرِل ِ بكتب التواريخ وأسماء الرجال: أنَّ الارجاء ُ يطلق على قسمين :

أمرُ هما: الارجاءُ الذي هو ضلالٌ ، وهو الذي مرَّ ذَكرهُ آنهَا .

وثانيهما: الارجاء الذي ليس بضلال ، ولا يكون صاحبُهُ عن أهل السنة والجاءة خارجاً ، ولهذا ذكروا أنَّ المرجئة فرقتان ، مُ جيئة الضلالة ، و مُ م جيئة أهل السُّنيَّة . وأبو حنيفة و تلامذته وشيوخه وغيرُهم من الرواة الاشبات إنما عد وا من م م جيئة أهل السُّنيَّة (١) ، لا من م م جيئة الضلالة .

<sup>(</sup>١) انظر لزاماً ما سَبِّق نقلُه عن شيخنا الامام الكوثري رحمه الله =

قال الشَّهْرَ سَتاني عند ذكر الفَسَّانية (۱): و من العَجَب أنَّ غسَّان كان يحكي عن أبي حنيفة مثلَ مذهبه ويَعُدُهُ من المُرْجِئة ! ولعلَّه كَذَب عليه ؛ ولَعَمْري كان يُقالُ لا بي حنيفة وأصابه : مُنْ جِئة السُّنَّة .

ولعل السبرب فيه أنه لما كان يقول: الإيمان هو التصديق اللهاب ، وهو لا يزيد ولا ينقص ، أنسب إليه أنه أيؤخر (٢) العمل عن الايمان . والرجل مع تَبَحُره بالعلم كيف يفتي بترك العمل ١٠٠٠ ؛ ا.

وله سبرَبُ آخر ، وهو أنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأول . والمعتزلة كانوا يلقبون كل من عالم عالم عنه في القدر من جيئاً . وكذلك الوعيدية من الخوارج ،

<sup>=</sup> تعالى في حواشي ( ص ٢٩ ـ ٣١ ) في بيان الارجاء الذي يُنسَبُ إلى الامام أبي حنيفة رضي الله عنه .

<sup>. ( 177/1 ) : (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) عبارة ﴿ الملل والنحل ﴾ : ﴿ ظَنُّوا أَنَّهُ بِؤُخِّر ...) .

<sup>(</sup>٣) العبارة هنا مستقيمة واضحة · ووقعت في «الملل والنحل » المطبوع سنة ١٣١٧ على حواشي « الفيصل » : (١/ ١٨٩) « والرجل مع تخرجه و في طبعة بدران الثانية : (١/ ١٢٧) : تخريجه \_ في العمل كيف ...» . وكلاهما تحريف ظاهر !

فلا يَبْمُدُ أَنَّ اللقب إِنمَا لَزَ مِهُ مَن فَرِيقِي المُمَرَّلَةُ وَالْحُوارِجِ. أَنَّ اللقب إِنمَا لَزَ مِهُ مَن فَرِيقِي المُمَرَّلَةُ وَالْحُوارِجِ. أَنتَهِي .

وفي « الطريقة (۱) المحمَّدية (۲) »: أمَّا المُرْجِئة : فانَّ ضرباً منهم يقولون: مُنهم يقولون: مُنهم موكول أمرَ المؤمنين والكافرين إلى الله ، فيقولون: الأمرُ فيهم موكول (۳) إلى الله يَفْفُرُ لمن يشاء من المؤمنين والكافرين ، ويُعذّبُ من يشاء (۱) ، فهؤلاء ضرب من المرجئة ، وهم كفار .

وكذلك الضربُ الآخرُ منهم (٥) الذين يقولون: حَسناتُنا

<sup>(</sup>١) للشيخ محمد بن علي أفندي الرومي البركلي ، المتوفى سنة ٩٨١ ، لا سنة ٩٦٠ كما وقع في « الاتحاف » عند ذكر « أُربعينه » لغير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا . منه رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) : (١/ ٢٩٩) بـ « شرح الطريقة المحمدية » للخادمي .

 <sup>(</sup>٣) في متن « الطريقة المحمدية » : ( مفوص ) .

<sup>(</sup>٤) جاء هنا في و الطريقة المحمدية » بعد هذه الجملة : و ويقولون : له تعالى الآخرة والأولى ، يعذّب من يشاء من المؤمنين في الدننيا ، بالفقر والمرض والمصائب ، ويتُنتَعِيّم من يشاء من الكافرين ، وذلك عد ل ، فكذلك في الآخرة ، فيسو ون حكم الآخرة والأولى ، في المؤمن والكافر ، في المفرة والمؤاخذة ، فهؤلاء . . . » .

<sup>(</sup>٥) لفظ «منهم » زيادة من «الطريقة الحمدية » .

'متقبَّلة' قطما () ، وسيئاتُنا مغفورة ، والاعمالُ ليست بفرائض ، ولا ُيقر ُون بفرائض ِ الصلاة والزكاة ِ والصيام وسائر ِ الفرائض ، ويقولون هذه كائها فضائل . فهؤلاء أيضاً كفار .

وأماً المرجئةُ الذين يقولون : لانتولى المؤمنين المذنبين ، ولا نتبراً منهم ، فهؤلاء المبتدعة ، ولا تخرجهم بدعته من الايمان إلى الكفر (٢) .

وأمنًا المرجئة ُ الذين يقولون : 'نرجي ُ أمر َ المؤمنين – ولو فُكُسنّا فَا اللهِ مِنْ اللهُ فَلا ُ نَمْرُلُهُم جَنّة ولا ناراً ، ولا نَتَبراً أَ مَهُم ، ونتولا هم في الدين ، فهم على السنّنيّة فالزّم وطهم وخُد به (") . انتهى .

<sup>(</sup>١) لفظ ( قطعا ) غير موجود في « الطريقة المحمدية » .

<sup>(</sup>٢) لفظ ( من الايمان الى الكفر ) زيادة من « الطريقة المحمدية » .

<sup>(</sup>٣) وقعت العبارة في الأصلين هكذا : ( فلا ننزلهم جنة ولا ناراً ، ولا نتولاهم ، فهم على السنة ... » . وفيها خلل ظاهر . ولذلك أثبت عبارة «الطريقة المحمدية » لسلامتها ووضوحه ... . وقال الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى في « الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية » : ( ١ / ٣٠٩ ) تعليقاً على قوله : (فالزم قول آبهم وخنُذ به ) . قال : «فانه حق ، وهم الذين أخذوا بقوله تعالى : « إن الله لا يَغفر أن يُشر َك به و يَغفر مادون ذلك لمن يشاء » . وتسميّو ابقوله تعالى : « وآخرون مئر جَوَن لأمر الله إماً لمن يشاء » . وتسميّو عليهم » .

وفي «شرح المقاصد" » للتفتازاني": اشتهر من مذهب الممتزلة أن صاحب الكبيرة بدون التوبة مخلك في " النار وإن عاش على الايمان والطاعة" مئة سنة ، ولم يفر قوابين أن تكون الكبيرة واحدة أو كثيرة ، واقعة قبل الطاعات أو بعدها أو بينها ، وجملوا عدم القطع بالعقاب ، وتفويض الاثمر إلى الله : يغفر إن شاء ويُعدَّ بُ إن شاء ، على ما هو مذهب أهل الحق : إر جاء بمعنى أنته تأخير للاثمر وعدم جزم بالعقاب والثواب ، وبهذا الاعتبار أجعل أبو حنيفة وغير من المرجئة . أنتهى .

وفي «شرح الفقـه الأكبر (°) » المسمَّى بـ « المنهج (٢)

<sup>· (</sup> TTA / T ) : (1)

<sup>(</sup>٢) هو سعد الدين مَسْعود بن مُعمَر بن عبدالله التفتازاني ، نسبة إلى تفتازان بلدة بخراسان ، مؤلف « المقاصد » ، و « شرحه » ، و « تهذيب المنطق والكلام » ، و « شرح العقائد النسفية » ، و « المطول » ، و « المختصر » شرحي « تلخيص المفتاح » ، و « شرح المفتاح » ، و « التاويح » ، وغير ذلك المتوفى في المحرام سنة ٢٩٧، وقد بسَطت في ترجمته وترجمة أولاده في « الفوائد البية » ، و « التعليقات السنية » ، منه رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصلين : ( من ) . وهو سبق قام .

<sup>(</sup>٤) لفظ ( الطاعة ) زيادة من « شرح المقاصد » .

٠ ( ص ١٧ ) : (٥)

<sup>(</sup>٦) الذي في «كشف الظنون» و «عقود الجوهر» لجميل العظم (٢٧٢/١) تسميتُه : « منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» .

الأظهر » لعلي القاري المـكي: ثم اعلم أن القُونَوي ذَكَرَ أَنَ الْأَظهر » لعلي القاري المـكي الكبيرة إلى أبا حنيفة كان يسمتّى مُمرجيئًا لتأخيره أمر صاحب الكبيرة إلى مشيئة الله ، والارجاء التأخير . انتهى .

وفي « التمهيد » لا بي شكور السَّالمي : ثم المُرجئة على نوعبن :

مرجئ مرحومة ، وهم أصحابُ النبي الله الله مرجئ مرحومة ، وهم الله ين يقولون بأن المعصية لا تضر ، والماصي لا يما قرب .

ورُوي عن عثمان بن أبي ليلي (١) أنه كَتَبَ إِلَى أبي حنيفة

<sup>(</sup>۱) هكذا وقع في الأصلين . وهو تحريف . صوابه أن : (عمان البَتِي ) . فان عمان البَتِي البصري المتوفى سنة ١٤٣ \_ وهو عمان بن مُسلم ، وقيل : ابن سُلمان \_ هو الذي كتب إلى أبي حنيفة في شأن الإرجاء ، وكان بينها مكاتبات ، فكتب له أبو حنيفة رسالة " بيّن فيها أن المُضيِّع المعمل لم يكن مُضيِّعاً للإيمان ، وساق الأدلة على ذلك ، إلى أن قال له : «أولست تقول : مؤمن خطالم ، ومؤمن مذنب ، ومؤمن مخطىء ، ومؤمن عاص ، ومؤمن جائر . . ، » ثم قال : « واعلم أني أقول أن أهل القبلة مؤمنون لست أخرجهم من الإيمان بتضييع شيءٍ من الفرائض ، فمن أطاع الله تعالى في الفرائض كاتبا مع الإيمان بتضييع شيء من أهل الجنة عندنا ، ومن ترك الإيمان والعمل كان كان كان كان أمل النار ، ومن أصاب الإيمان وضيّع شيئاً من الفرائض كان مؤمناً مدنبا ، وكان لله تعالى فيه المشيئة أن وضيّع شيئاً من الفرائض كان مؤمناً مدنبا ، وكان لله تعالى فيه المشيئة أن شاء عذاً به وإن شاء غفر له ، فإن عذاً به على تضييعه شيئاً فعلى ذنب =

وقال: أنتم مُم ْجِيَّة . فأجابه: بأن المُرجِيَّة على ضربين:

مرجة ملمونة وأنا بريء منهم . ومرجة مرحومة وأنا منهم .

وكتب فيه بأن الا نبياء كانواكذلك ، ألا ترى إلى قول عيسى قال : « إِن مُنهِ مَا فَانهم عبادُك ، وإِن تَعَفْر لهم فانك أنت المزيز ُ الحكيم » . انتهى .

وقال ابن ُ حجر المـكي (') في الفصل السابع والثلاثين ('' من كتابه « الخيرات الحسان في مناقب النعان (''' »: قدعد جماعة ألامام أبا حنيفة من المُر ْجيئة ، وليس هذا الكلام على حقيقته .

أما أولا : فقال شارح المواقف : كان غسّان المرجي عنقل أ

<sup>=</sup> يُعذّبه ، وإن عَفَر له فذنباً يَعْفُر ... » ثم قال له : « وأمّا ما ذكرت من اسم المسُرجيّة ، فما ذنب قوم تكلّبوا بعدل وسمّاهم أهل البدع بهذا الاسم ? اولكنهم أهل العدل والسّنّة ، وإنما هذا اسم سمّاهم به أهل شنان !». والرسالة هذه قد طبعت عصر سنة ١٣٦٨ بتحقيق أستاذنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى مع كتاب « العالم والمتعلّم » و «الفقه الأبسط» لأبي حنيفة رضي الله عنه . كما سبقت الاشاره اليها تعليقاً في (ص ٣١) .

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المصري ثم المكي ، مؤلّف « شرح المنهاج » ، و «الزواجر عن اقتراف الكبائر» ، و « الصواعق المُعدُر قة » ، وغير ذلك ، المتوفى سنة ٩٧٥ . و ترجمته مبسوطة في « النور السافر » ، وغيره . منه رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصلين : ( السابع والعشرين ) وهو سبق قلم .

٠ ( ٧٣ ٠ ) : (٣)

الارجاءَ عن أبي حنيفة ويَعُـدُهُ من المرجئة ، وهو افتراءُ عليه ، وَهُ اللهُ عليه ، وَصَدَدَ بِهُ غَسَّانُ تُرويجَ مَذَهِبِهِ بنسبته إلى هذا الامام الجليل .

وأمرًا ثانياً: فقد قال الآمدي : إِنَّ الممتزلة كانوا في الصدر الأول يُلدَقبون (١) من خالفهم في القدر مُم جيئاً ، أو لأنه لمرًا عال : الأيمان لا يزيد ولا ينقص فظن به الارجاء بتأخير العمل عن الإيمان . انتهى .

## وخلاصة المرام في هذا المقام أن الارجاء:

قر أيطلَقُ على أهـل السنة والجماعة مِن مخالفهم المعتزلة ِ الزاعمين بالخلود ِ الناري " لصاحب الكبيرة .

وقر أيطْمَومُ على الأثمة القائلين بأن الأعمال ليست بداخلة في الاعان، وبعدم الزيادة فيه والنقصان، وهو مذهب أبي حنيفة وأتباعه من جانب المحرّبين القائلين بالزيادة والنقصان، وبدخول الأعمال في الاعان. وهذا النزاع وإن كان لفظيا كما حقيقه المحققون من الأولين والآخرين، لكنه لميّا طال وآل الامم إلى بسط كلام الفريقين من المتقدّمين والمتأخرين، أدّي ذلك إلى

<sup>(</sup>١) لفظ ( يُبلقبّبون ) سقط من الأصلين . وهو موجود في « الخيرات الحسان » .

أَن أَطلقوا الارجاءَ على مخالفيهم ، وشنَّمُوا بذلك عليهم ، وهو ليس بطمن في الحقيقة على ما لا يخني على مـَهـَرة الشريعة .

وإذا انتقش هذا كله على صيفة خاطرك فاعر ف أنه لا تنبغي المباورة — نظراً إلى قول أحد من أئمة النقد وإن كان من أجلته الحد ثين في حق أحد من الراوين : إنه من المر جيئين — باطهر القول بكونه من فرق الضلالة ، وجر حه بالبدعة الاعتقادية ، بل الواجب التنقيح ، والحكم بما يظهر بالوجه الرجيح . والحكم أما يظهر بالوجه الرجيح . نعم إن دلست قرينة حالية أو مقالية على أن مراد الجارح بالارجاء ما هو ضلالة ، فلا بأس بالحكم بكونه ذا ضلالة ، وإلا في حيرت من في في عدت المراوي من في من دون في حيرت من الواضع ، وأبحد من دون وقوف على الواضع ، وأبحت من أن يكون الراوي من لا يقول بزيادة الاعان ونقصانه ، ولا بدخول العمل في حقيقته ، فأطلق عليه الجارح الحد ث الارجاء المورع المراحة عليه المراح ألى المراحة المناح المراحة المناح ا

ويشهد لما ذكرنا ما في « لسان الميزان » لابن حجر العسقلاني في ترجمة ( محمد بن الحسن (۱) ) تلميذ أبي حنيفة : نَقَل ابن ُ

<sup>. (171/0): (1)</sup> 

عَدَيَ عِن إِسحاق بن راهويه ، سمعت ُ يحيى بن آدم يقول : كان شَر يك لا يُحِيز شهادة المُر ْجئة ، فشهد عنده محمد ُ بن الحسن فرد شهادته ! فقيل له في ذلك ؟! فقال : أنا لا أُجيز شهادة من يقول : الصلاة ُ ليست من الايمان . انتهى . فان هذا صريح في أنه إنما أطلق على (محر الارجاء لكونه لا يرى الصلاة جزءاً من حقيقة الايمان ، ومن المعلوم أن هذا ليس بضلال وطغيان .

وكذا قول الذهبي في « ميزانه » في ترجمة ( مسْعَر بن كَدَام (۱) - بعد ذكر و أَمَاقِته - : ولاعبرة بقول السُّلْمَاني (۲) : كانَ من المُر ْجئة مسْعَر ، وحماد بن أبي سليمان ، والنمان ، وعمر و ابن من المُر مرَّة ، وعبد العزيز بن أبي رواد ، وأبو معاوية ، وعمر بن ذر ، وسر دَ جماعة . قلت : الارجاء مذهب لعدة من أجلة العاماء ، ولا ينبغي التحامل على قائله ، انتهى .

وكذا قولُ الشَّهْرَ سَتَاني في « المال والنِّحَل (٣) » في

<sup>. (174/4): (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) هو الحيافظ المحدِّثُ المعدَّرُ أبو الفضل أحمد بن علي بن عمْرُو البَيْكَنَدُ ي البُخارِي ، من أهل السنة ، ولد سنة ٣١١ ، وتوفي سنة ٤٠٤ . له تصانيف كثيرة منها : تأليف في أسماء الرجال . كما في ترجمته في « تذكرة الحفاظ ، للذهبي ( ص ١٠٣٦ ) .

<sup>. ( 1 - / 1 ) : ( - )</sup> 

آخر بحث المُرْجِئة: رجالُ المرجئة — كَا مُنقِلَ — الحسنَ بُ بنُ مُحد بن علي بن أبي طالب ، وسعيدُ بن مُجبير ، وطلَاق بن ُحبيب، وعمرُ و بن مُررَّة ، ومُحارِب بُ بن دَثَار (() ، ومُقاثِل بن سليمان ، وفرز ((۲) ، وعمر و بن ذَرَّ ، وحمَّادُ بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة ، وفرز ((۲) ، وعمر و بن ذَرَّ ، وحمَّادُ بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومُحَمَّدُ بن الحسن ، وقُد بَدُ بنُ جعفر . وهؤلاء وأبو يوسف ، ومُحَمَّدُ بن الحسن ، وقُد بَدُ بنُ جعفر . وهؤلاء كاشهم أئمةُ الحديث ، لم مُركفروا أصاب الكبائر بالكبيرة ، ولم يحد كُوا بتخليده في النار ، خلافًا للخوارج والقدريّة . انتهى .

### فسائدة

قد تَشبَّتُ بعضُ الشيعة — كصاحب « الاستقصاء» وغيره — بقول السُّلَيماني (٣) المذكور في «الميزان» في أنَّ أبا حنيفة من المُرْجئة ، ولم يَعْلَمُ أنه قول مردود أو مؤوَّل عند جهابذة

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصواب كما جاء في « الملل والنحل » طبعة سنة ١٣١٧ (١/ ١٩٤) ، وكما في « القاموس » : ( دثر ) ، وكما في ترجمة ( محارب بن دِثار ) في « تهذيب التهذيب » لابن حجر (١٠/ ٩٥ - ٥٠) . ووقع في « الملل والنحل » طبعة بدران الثانية (١/ ١٣٠) : ( محارب بن زياد ) . وهو تحريف !

<sup>(</sup>٣) هذا الاسم والذي بعده ليسا موجودين في الأصلين . وزدتها من « الملل والنحل » .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته قريباً في ( ص ١٦٣ ) .

أهل السُّنَّة (١) ، وقد عَدَّ السُّلَيَمانِيُّ في موضع آخر أبا حنيفة من الشيعة ، فلِم لم يَسْتند بهذا القول المردود ، ليَدَّ خُل أبو حنيفة في مذهبه المطرود ؟!

قال الذهبي في ترجمة (عبدالرحمن بن أبي حاتم) من «ميزانه"»: وما ذكرته لولا ذكر أبي الفضل السُّليْماني " ، فبئس ما صَنَع ! فانه قال : ذكر أسامي الشيعة من المحد ثين الذين يُقد مون عليه على عثمان : الاعمش ، والنعمان بن ثابت ، وشُعبة بن الحجاج ، وعبد الرزاق ، وعبيد الله بن موسى ، وعبد الرحمن ابن أبي حاتم . انتهى .

وبالجلة فكم أنَّ قولَ السُّلْمَيْماني هذا غيرُ مقبول ، فانَّ أبا حنيفة ليس من الشيعة بانفاق الفريقين ، فكذا قولهُ السابقُ غيرُ مقبول عند أماثل الثَّقَلَين .

<sup>(</sup>١) لفظة (أهل) زيادة منى على الأصلين.

<sup>. (117/7): (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) هو الذي سبقت ترجمته قريباً في ( ص ١٦٣ ) .

# تدنیب نبیه ناونع کل وجیب

اعلم أنه ذكر قطب الا قطاب، وغوث الا نجاب، رئيس الصوفية الصافية ، رأس السلسلة القادرية مولانا السيد محيي الدين عبد القادر الجيلاني ، دام من دخل في سيلسلته مغبوطاً بالفضل الرحماني ، في فصل من فصول كتابه: « عند الطالبين » ، عند ذكر فرق هذه الا من فصول كتابه : « عند وسبعين فرقة ، وكر فرق هذه الا من والحوارج ، والشيعة ، والمعتزلة ، والمر جئة ، والمشبهة ، والجهاعة ، والجهامية ، والخيرارية ، والنجارية ، والكلا بية ، والم آخره .

ثُمَ ذَكَرَ حَالَ كُل فِرِقَةً وَفَرُوعَهَا وَاخْتَلَافَ مَقَالاً هَا ، وقال عند ذكر المُر ْجِئَة : أُمَّا المرجئة فَفِرَ قُهُا اثنتا عشرة (٢) فرقة : الجَهُميَّة ، والصَّالحيَّة ، والشَّمْريَّة ، واليُونُسيَّة ، واليُونُسيَّة ، واليُونُسيَّة ، واليُونُسيَّة ، واليُونُسيَّة ، واليُونَسيَّة ، واليُونَسيَّة ، واليُونَسيَّة ، والخَيْفيَّة ،

<sup>· ( 1 + 9 40 / 1 ) : (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصلين : ( اثنا عشهر فرقة ) . وهو تحريف ناسخ .

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصلين : ( التونانية ) . وهو تحريف قلم . صوابه : =

1

والمُعَاذِيَّة ، والمَر يسيَّة ، والكَرَّاميَّة . انتهى .

ثم ذَ كَرَ حَالَ كَلْ فَرِقَةً وَمِن ُنسِبَتْ إِلَيْهِ ، إِلَى أَنْ قَالَ : وَأُمَّا الْحَنَفَدِيَّةَ فَهُم أُصِابُ أَبِي حَنَيْفَة النَّمَانَ بِن ثَابِت ، زعموا أَنَّ الاَّ عَانَ هُو اللَّمْرِفَةُ وَالاقرارُ بِالله ورسوله وَعَا جَا مِن عَنْده جَملةً على ما ذكره البَرَ هُـُوتِي (١) في «كتاب الشجرة» . انتهى .

فهذا - كما ترى - يَدُلُ على أنَّ الحَنفيةَ أَتباعَ الملة الحَنيَفيَّة : من المُرْجئة الضالَّة المبتدعة . وقد استند بهذه العبارة جمع من الشيعة ، فطعنوا به إِلْزاماً على أَتباع أبي حنيفة ، وزعموا

ثم رأيتُ العلاَّمة المؤرخَ الكبيرَ الشيخ محمود حسن التَّونكي الهندي رحمه الله تعالى يقول في كتابه ( معجم المصنَّفين » : ( ٢ / ١٥٨ – ١٥٩ ) تعقيباً على عبارة ( الفنية » : ( و لا ينبغي أن يعوَّل على البَرَ هُدُوتي و (كتاب الشجرة » ) فإنها مجهولان جهالة في ذاتها وصفاتها ، وكذا لا تعويل على نقل الشيخ عنها ، إذ كان غَرضُه إحرازَ ما وَجَد » .

<sup>= (</sup> اليونانية ) نسبة الى ( يونان ) كما جاء في « الغنية » .

<sup>(</sup>١) هكذا جاء في الأصلين . ووقع في « الغنية » المطبوعة (البرهوقي) . ولعله تحريف ? فقد بحثت عن النسبتين فوجدت في « معجم البلدان » : (٢ / ١٥٧) و « القاموس » و « شرحه » في ( برت ) و (بره) ما خلاصته : ﴿ بَرَ هُنُوت بفتح الباء والراء وضم الهاء ، و يُقال أيضاً : بُر هُنُوت بضم الباء والماء عم سكون الراء : بئر " بحضر موت ، أو بئر " أو بلا " باليتمتن » . أما ( برهوقي ) فلم أجد عنها شيئاً ، وكذلك لم أجد شيئاً عن « كتاب الشجرة » ومؤلفه مع طول البحث ، ولكل شيء أجل .

أنه من المرجمة الضاليّة . واقتدى بهم في هذا الطمن كثير من أهل السنة ممن له تعصيّب وافر ، وتعنيّت ظاهر بأبي حنيفة ومُقلّديه ، فأوردوا هذه العبارة في مَمر ض مَعايبه ومَثالبه إيذاءً لمُقلّديه .

ولا عجب من الشيعة ، فانهم من أعداء أهل السنة ، يسبُّون أكابر الصحابة ، ويطعنون على سكف أصحاب الهداية ، فما بالك بأبي حنيفة وطريقته المر ضيَّة ؛ إنما العَجب من هؤلاء الذين هم من أهل السنة ويدَّعون أنهم من متبعي الكتاب والسنة ! ومع ذلك يطعنون على أوَّل هذه الاء مُّمَّة ، وصدر الأثمة من دون بصيرة وبصارة !

وقد طال البحث قد عا وحديثاً بين علماء المذاهب الأربعة في عبارة « الغنية » ، واستشكلوا وقوعها مِن مِثل ِ هذا الشيخ الجليل ، وذلك لومهم :

الرول: أن كُتُب الامام أبي حنيفة كر «الفقه الاكبر»، و «كتاب الوصية » تنادي بأعلى النداء على أنه ليس مذهبه أس في باب الايمان وفروعه – ما ذهبت اليه المر جيئة أصحاب الاغواء، وكذلك كتُب الحنفية تشهد ببطلان مذهب المر جيئة ، وأن الحنفية وإمامهم ليسوا منهم . فهذه النسبة الواقعة فر ية بلا مر ية ،

وصُدورُها من مثل ِ هذا الشيخ الذي هو سيّدُ الطائفة الرضيّة: بليَّة أي لليَّة .

والثاني : أنَّ غوثَ الثقلين بنفسه ذَكرَ في «غنيته» أبا حنيفة بلفظ الرمام، وأورَدَ قولَه عند ذكر خلاف الأثمـة الأعلام.

فَيِن زَلِكَ قُولُمُ فَي بِيانَ وقت الفجر () ، بعد ذكر مَذَهُ بُ إِمامِه أَحِمَد بن حنبل من أنَّ التغليس أفضل : وقال الومام أُ أبو منيفة : الاسفار أفضل . انتهى .

فلو كان عنده أنَّ أبا حنيفة من المُر ْجِيَّة الضالَّة ، لما ذَكَرَ قولَهُ في الأُمور الشرعية مع أقوال الأثمة الراضية . وقد تَفَرَّ فُوا في دفع هذبن الاشكابي على ممالك ، أكثرُها

<sup>. (97/7): (7)</sup> 

لا تمجب طالب أحسن المسالك.

فَهُم مَن قال : إِنَّا لا نَفْهُم كَلامَ الشَيخ الجَيلاني ، بل نَقْطع بَكُونَه حقًّا ، مع القطع بكون الحنفية ناجية حقًّا .

ولا يخفي على الذكي أن هذا لا ُ يغني ولا يَشفي .

ومنهم مَن قال: إِن عُوثَ الثّقلَين لما أَدْخَل الحنفية في الفر ق الغير (١) الناجية لَز مَ من انتسب إلى إِرادته وسلسلته أن يَخلع ربِيقة التحنيف عن رقبته .

وأنت تعلمُ ما فيه من الفساد ، لا يَتفوَّهُ به إلا ذو غباوة وعناد ، فانَّ مجرد إطلاق المُر ْجيئة من الحنفية من سيّد السلسلة القادريَّة – مع محالفة كتب إمام الحنفية وزُبر الحنفية – لا يجوّز هذا الامر الذي دَكرَهُ هذا الحبيبُ الغيرُ (۱) المصيب ، كيف فانَّ محالفة الواحد – ولو كان من أعظم المشاهير – أهونُ من مخالفة الجاهير ، وأي مُصُايقة في عدم اعتداد قول غوث الثقلين في هذا الباب ، لكونه مخالفاً لجميع أولي الألباب ، لا سيما إذا وُجيد منه بنفسه ما يُعارضه و يُخالفه ، فانَّ كلَّ أحد يُؤخذ من قوله منه بنفسه ما يُعارضه و يُخالفه ، فانَّ كلَّ أحد يُؤخذ من قوله

<sup>(</sup>١) سبق في (ص٧) بيان ما في هذا التركيب من مخالفة لأسلوب العربية .

ويُتركُ إِلا الرسولَ بَيْنَاقَى، وليس كُلُّ قُولُ كُلِّ مُعْتَمَد بمسلم، فانَّ المصمة عن الخطأ مطلقاً مِن خواص الاُنسياء، ولاُنوجد في الصحابة فضلاً عن الاُولياء.

ونظيرهُ قولُ الشيخ محيي الدين بن المربي في « الفصوص ( ) » باعمان فر عون اللهين ، فاته لكونه مخالفاً للقرآن والسنة وأقوال الا المه ، ومخالفاً لما صر ح هو به في « الفتوحات المكية ( ) » لم يق بله جمع من فضلاء الدين ، كما بسطه علي القاري المكي في رسالته « فر " المحو ن من مُمد عي إيمان فر عون » وابن مجر المكي في كتاب « الزواجر عن اقتراف الكبائر ( ) » وغير هما في غير هما .

ومنهم مَن قال: إِنَّ الشَيخ لَم يَذْ كَر ذلك مِن عند نفسه ، بل نَقَلَه عن غيره ، والناقل ليس عليه إِلا تصحيح النَّقال ، وإِعَا المُهدة على ما منه النَّقال .

وفيه سخًافة ظاهرة عند أهل الفضل ، فان المالم المُتَبَحِّر

<sup>(</sup>۱) وذلك في « فص حكمة علوية في كلمة موسوية » : ( ص ٣٩٢) بشرح الشيخ بالي ، و (ص٣٥٣) بشرح الفاشاني ، و (٢٧٦/٢) بشرح النابلسي .

<sup>(</sup>٢) وذلك في « الباب الثاني والستون في مراتب أهــــل النار » : ( ٢ / ٣٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) وذلك في « الكبيرة الأولى : الشرك ُ الأكبر أعاذنا الله منه » : ( ١ / ٣٤ – ٣٦ ) .

والصوفي المُتَبَصِّر ، لا يُعنْذَرُ في نقل مثل هذا الباطل ، بل لا يحلِل نقلُه إلا للرد عليه والقدح فيه على الوجه الكافيل . وإن شئت تفصيل هذا فارجع إلى رسالتي : « تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد » .

ومنهم من قال: إن « الغنية » ليس من تصانيف الشيخ عيي الدين () ، فلا قد ح عليه في ذلك عند علماء الدين ، ويكشهد كه قول الشيخ عبد الحق الديم الديم الديم المناه الديم عبد الحق الديم الديم الديم المناه ا

وحاصلُه ': أنه لم يَثْبُت أنَّ « الغنية » مِن تصانيفه ِ وإِن

<sup>(</sup>١) أي السيد عبد القادر الجيلاني .

<sup>(</sup>٢) هو مؤلّف ُ « مدارج النبوة » ، و « شرح المشكاة » العربي والفارسي وغير ذلك ، محدّث ُ الهند : عبد ُ الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري من الدّه هُلوي ، المتوفى ً سنة ١٠٥٧ . ولينظلب تفصيل ُ ترجمته من رسالتي « إنباء الخيلان بأ نباء علماء هندوستان » . منه رحمه الله تعالى .

اشتهر انتسابُها إِليه.

وغيرُ خني على كل نتي ما في هذا الجواب من التَّبَاب: أميّا أوَّلا : فلائن نسبتها إليه مذكورة في كُنتُب ابن حجر وغير ه من الا كابر ، فانكار كونها من تصانيفه غير مقبول عند الا واخر .

وأمَّا ثانياً: فلا أنَّ مَن ْ طَالَعَ ﴿ الْغَنَيَةَ ﴾ من أُوَّ لَهَا إِلَى آخرها حرفاً حرفاً حرفاً عَلَم كُونَها مِن تصانيفه قطعاً .

وأمَّا ثَالَتا : فلا أنه – على تقدير تسليم أنه ليس من تصانيفه بل من تصانيف غيره – لا يَشُكُ من أيطال من الشيخ الجيلاني، فاضل ربّاني، وكامل حقّاني، وإن كان غير الشيخ الجيلاني، فلزوم كون الحنفية أم جيئة، بتصريح من هو من الطائفة المتقنة، باق إلى الآن كما كان، وإن اندفع الطون عن (١) الشيخ الجيلاني قطب الزمان.

ومنهم مَن قال : إِنَّ هذه العبارة التي فيها ذكر ُ الحنفية مِن المُر ُ جِئة : ليست من الشيخ عبد القادر ، وإِ مَا أدرَ جَهَا أَحَد ُ مَن المُ مُعَن له مُ بغض و قعص مُن ظاهر . وهذا مما اختاره عبد الغني

<sup>(</sup>١) وقع في الأصلين : (على ) . وهو سبق قلم .

النابلسي (۱) في كتابه «الردّ المتين على مُمنتَقيص العارف عي الدين » حيث قال: الا ولى في الجواب أن يقال: تلك العبارة مدسوسة مكذوبة على الشيخ ، وينبني أن مُحفظ هذا الا صل في جميع ما و بحد في كتب العلماء الصالحين من بعض العبارات الفاسد معناها القبيح مرادمها ، كما قال القاضي أبو بكر الباقيلا في كتابه «الا نتصار» ما معناه: إن وجود مسألة في كتاب أو في في كتاب منسوب إلى إمام: لا يَدُلُ على أنه قالها حتى منقل ألف كتاب منسوب إلى إمام: لا يَدُلُ على أنه قالها حتى منقل ذلك نقلاً متواتراً يستوي فيه الطرفان والواسطة ، وهذا عزيز الوجود . انتهى .

وكذا قال الفاضل السيّالكوتي (٢) في ترجمـة « الغنية » : بدانكه : ذكر حنفية در فرق مرجئه وكفتن كه ايمان نزد شان معرفت است واقرار خلاف مذهب اين طائفه است كه در كتب

<sup>(</sup>١) المتوفى سنة ١١٤٤ ، مؤلَّف ( الحديقة النديَّة شرح الطريقة المحمَّدية )، والرسائل الكثيرة . منه رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الحكيم بن شمس الدين ؛ علا مه الهند ، مؤلف « حواشي المطول » ، و « حواشي تفسير البيضاوي » ، و « حاشية مقدمات التوضيح » ، وغير ذلك ، المتوفى سنة ١٠٦٧ . ولي طلب تفصيل ترجمته من وسالتي « إنباء الخلا أن بأنباء علماء هندوستان » . منه وحمه الله تعالى .

مقررست وشایداین رابعض مبتدعان داخل کرده اند در کلام شیخ. انتهی .

وأيده بعضهُم بأنَّ إدراج جملة أو كلام في كلام العاماء من بعض الجهلاء غيرُ بعيد عند العالمين ، بل هو واقع في كلام الأوَّلين والآخر بين . قال الشَّعْر انبي (١) في « اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأُكار (٢) »:

قررَسِ الزنادقة ُ تحت وسادة الامام أحمد بن حنبل عقائد زائفة ، ولو لا أن أصحابه يعلمون منه صحة الاعتقاد لا فتتنوا عما وجدوا .

وكذلك دَسُوا على شيخ الاسلام مَعِد الدين الفيروزآبادي صاحب « القاموس » كتاباً في الرد على أبي حنيفة وتكفيره ، ود فَمُوه إلى ابن (٣) الخياط اليمني ، فأرسك يلوم الشيخ مَعِد الدين على ذلك ، فكتب إليه: إن كان بكفتك هذا الكتاب فاحرقه. فانه افتراه من الاعداء ، وأنا من أعظم المعتقدين في الامام أبي

<sup>(</sup>١) هو القطب عبد الوهاب بن أحمد الشَّعْـُر اني ، المتوفى َّ سنة ٩٧٣ . منه رحمه الله تعالى .

<sup>. (7/1): (7)</sup> 

 <sup>(</sup>٣) عبارة «اليواقيت والجواهر» المطبوعة : (إلى أبي بحر الخياط) .

حنيفة ، وذكرتُ مناقبه في مجالًد .

وكذلك دَسُواعلى الامام الغزالي في « الاحياء » عداة (۱) مسائل، وظفر القاضي عياض بنسخة من تلك النسخ فأمر باحراقها. وكذلك دَسُوا على الشيخ محيي الدين عداة مسائل في « الفتوحات » وقفت عليها وتوقفت ، فذكرت ذلك للشيخ أبي الطاهر المغربي نزيل مكة المشر قة فأخر ج لينسخة من «الفتوحات» التي قابلها على نسخة الشيخ التي بخطه في مدينة « قونية » فلم أر التي قابلها على نسخة الشيخ التي بخطه في مدينة « قونية » فلم أر فيها شيئاً مما كنت توقفت فيه وحذ فَتُهُ حين اختصرت فيها شيئاً مما كنت توقفت فيه وحذ فَتُهُ حين اختصرت الفتوحات » .

وكذلك دَستُوا علي الله كتابي المسملَّى بـ «البحر المورود» جملة من العقائد الزائغة ، وأشاءوها في مصر ومكة اللاث سنين ! وأنا بريءُ منها . انتهى .

ولا يذهب على أهل الفطانة ، ما في هـذا الجواب من السخافة ، فان محرد أحمال كون تلك العبارة مدسوسة لا يكني لدفع الحك شة إلا إذا تأيد ذلك بوجود أنستخ « الغنية » الصحيحة خالية عن هذه البلية ، وإذ ليس فليس .

<sup>(</sup>١) لفظ « عدة » زيادة من « اليواقيت والجواهر » .

ومنهم مَن قال : إِنَّ أَبَا حنيفة كنية لغير إِمامنا أيضاً ، فرادُ الشيخ من ( أبي حنيفة ) الذي جَعَل أتباعه مرجئة : غيرُهُ .

وفيه ضعف ظاهر لوجوه:

الأول: أنَّه مجرَّدُ احتمال فلا يُسمع.

الثاني: أنَّ ذَكِرْ نُعمان بن ثابت بعد ذَكِر أبي حنيفة شاهد عدل على أنَّ المراد من هو معدود من الائمة الاربعة.

الثالث: أنَّ أبا حنيفة الذي هو غيرُ إِمامنا لم يَشْهُر مذهبُه، ولا شاعَتُ طريقتُه، ولا ُسمِّي أنباعُه حنفية، فلفظُ الحنفية في عبارة الشيخ آب عن هذه القضية الحَمْالِيَّة.

ومنهم مَن قال : إِنَّ الارجاءَ على قسمين : إِرجاءُ البدءة ، وإرجاءُ السنة ، كما مرَّ تفصيلُه (١) . ومرَّ أيضاً (٢) أن كثيراً مِن أهل السنة سمَّاه مخالفوه : 'مر جيئة ، فكلامُ الشيخ محمولُ على الارجاء السنْتي لا على الارجاء البيد عي . وهذا مِمَّا اختاره على القاري (٣) .

٠ ( ١٥٤ ص ) : (١)

٠ ( ١٦١ ) : (٢)

<sup>(</sup>٣) في شرح « الفقه الاكبر » : ( ص ٦٧ ) . وكلامه يؤولُ إلى ما قاله المؤلِّف هنا .

وفيه أيضاً خَدْشَة واضحة من حيث إِنَّ الشيخ بصدَد بيان فر ق الضَّلالة، و دَ كَر منها المُنفية، ثم منها الحنفية، فلا مجال هناك لهذا الاحتمال، وإِنْ كان مستقياً في عبارات غير ه من أهل الا عمال، كما مرة، فيما مرة.

ومنهم مَن قال: إِن مُرادَ الشيخ من الحنفية فرقة منهم،

وتوضيحُهُ : أنَّ الحنفية عبارة عن فر قة تُقلّد الامام أبا حنيفة في المسائل الفرعية ، وتسلكُ مسلكه في الاعمال الشرعية ، سواء وافقته في أصول العقائد أم خالفَتْه ، فان وافقته يقال لها : (الحنفية الكاملة) ، وإن لم توافقه يقال لها : (الحنفية) مع قيد يوصيّح مسلكه في العقائد الكلامية ، فكم من حنفي حنفي في ألفروع ، معتزلي عقيدة ، كالز مخشري جار الله مؤلّف «الكشاف» وغيره ، وكمؤلّف «الكشاف» وغيره ، وكمؤلّف «القنية » ، و «الحاوي » ، و «الجتبى » شرح وغيره ، وكمؤلّف «الكشاف » في «الفوائد البهية في تراجم الدين الزاهدي . وقد بسطنا ترجمتَهُما في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية () » ، وكعبد الجبّار ، وأبي

<sup>(</sup>۱) توجمة الزنخشري : ( محمود بن عمر )فيها في ( ص ۲۰۹ ) . وتوجمة الزاهدي :( مختار بن محمود ) في ( ص ۲۱۲ ) .

هاشم ، والجُهُبَّاني ، وغير هِ . وكم من حنفي من حنفي " فرعا مُم ْ جِي اللهِ اللهُ مَا أَم ْ جِي اللهُ وَ لَا يَ

وبالجملة فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف العقيدة ، فمهم الشيعة ، ومنهم المعتزلة ، ومنهم المرجئة ، فالمراد بالحنفية همنا هم الحنفية المُسر جيئة الذين يتسبعون أبا حنيفة في الفروع ويخالفونه في العقيدة ، بل يوافقون فيها المُسر جيئة الخالصة .

وهذا الجوابُ وإِنْ كان أحسنَ من الأُجوبة السابقة ، لكن لا يخلو عن سخافة قادحة ، وذلك لأنَّ عبارة « الغنية » تحسُكُم بأنَّ المُرْجِئة أصلُ ومن فروعه الحنفية ، ومقتضى (١) الجواب أنَّ الحنفية أصل ، و من فروعه المرجئة .

ومنهم مَن قال : إِنَّ لفظ الحنفية عند ذَكر فروع المُدُرْجِئة وقع تصحيفاً سهواً أو عمداً من كُتَّاب « الغنية » موضع الفَسَّانيَّة ، فانَّ أصحاب المقالات ذكروا الفَسَّانيَّة من فروع المُرْجِئة ، ولم يذكروا الحنفية ، و « الغنية ُ » خالية ُ عن ذكر الغسانية .

وفيه أيضاً سخافة ظاهرة ، فان مجر دُ احمال التصحيف من

<sup>(</sup>١) وقع في أحد الأصلين : ( أو مقتضى ... ) . وهو سبق فلم .

الكاتب من غير مُحجَّة: غير مسموع عند أرباب النّصوح، مع أنَّ تفسير الحنفية الواقع في « الغنية » يأبي عن هذا الاحمال ، إلاَّ أن مُيلتَزم أنَّ ذلك أيضاً تصحيف وقع من الكاتب النقَّال ، وهو احمال على احمال ، فلا يُصفي إليه رب الكال .

ومنهم مَن قال : إِنَّ المراد ههنا بالحنفية : الحنفية القائلون بأنَّ الايمان هو المعرفة بالله وحده ، ونحو ذلك من خرافات المُر جئة الخالصة .

وتوضيحُهُ على ما في « الرسالة الفخرية » أن النسبة بين أهل السُنتَة — سواء كان حنفيا أو شافعيا أو حنبليا أو مالكيا — وبين المُرجئة الضاليّة : نسبة التباين الدُكليّ . والنسبة بين الحنفية — بعنى الميّا بعين له أصلاً وفرعاً — وبين أهل السنة : عموم وخصوص مطلقا ، فكل حنفي من أهل السنة ، وليس أن كل أهل السنة حنفي . والنسبة بين الحنفية — بعنى مقايديه في الفروع فقط ، وهذا المهنى أعم من الأول — وبين أهل السنة : عموم فقط ، وهذا المهنى أعم من الأول — وبين أهل السنة : عموم وخصوص من وجه ، فاد أن الافتراق : من يكون حنفيا ولا يكون من أهل السنة ، — كالمرجئة الحنفية والمُعتزلة الحنفية — يكون من أهل السنة ، — كالمرجئة الحنفية والمُعتزلة الحنفية و من يكون من أهل السنة ويكون شافعياً مثلاً . وماد قُ الاجتماع :

َمَنْ يَكُونَ مُوا فِقًا لا بي حنيفة في الفروع والعقيدة .

ازا عرفت هذا فنقول: 'مفاد' عبارة «الغنية » أن الحنفية الذين ه فَرْع من فروع المرْ جيئة الضاللة: أصحاب أبي حنيفة الذين يقولون إِنَ الا عان هو المعرفة والاقرار بالله ورسوله، وهذا لا ينطبق إلا على الغسانية، فيكون هو المراد من الحنفية لما عرفت سابقاً (۱) أن عَسَان الكوفي كان يحكي مذهبه الخبيث عن أبي حنيفة، ويعدد من المرجئة.

فَطْرَهُ رَأَنَ الطَّعْنَ عَلَى الحَنفية أُو أَبِي حنيفة باستناد عبارة « الغنية » لا يَصْدر إلا من ذوي غباوة ظاهرة ، وعصبية وافرة ، وهم نُظراء من قال الله في حقهم تسجيلاً لغاية الشقاوة : « خَتَم الله على قلوبهم وعلى سَمْعُهُم وعلى أبصارهم غشاوة » . فلا عبرة بطَعْنهم وقد حهم ، فالطاعن على أبي حنيفة بمثل هذا مردود ، واللاعن على أصحابه مطرود ، فاحفظ هذا التفصيل ، فانه من خواص هذا السفر الجليل ، والكلام — وإن أفضى إلى التطويل — لكنه لم يخثل عن تحصيل .

<sup>(</sup>۱) : (ص ۱۵۵ و ۱۲۰) .

## إيقاظ - ٢٢ -

قولُ البخاري في حقّ أحد من الرواة : فيه نظر . يدلُ على أنه ُمتَّهم عنده ، ولا كذلك عند غيره .

قال الذهبي في «ميزانه» في ترجمة (عبدالله بن داود الواسطي (١): قال البخاري: فيه نظر، ولا يقول هذا إلا فيمن يُمَثَّم م (٢) غالباً. انتهي.

وقال أيضاً في ترجمة (البخاري) في كتابه «سير أعلام النشبلاء»: قال بكر بن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً. قلت : صدق رحمه الله . و من نظر في كلامه في الجرح والتعديل : علم و رعه في الكلام في الناس وإنصافه فيمن يُضعَفه ، فانه أكثر ما يقول : منكر الحديث ، سكتمواعنه ، فيه نظر ، و نحو ما يقول : منكر الحديث ، سكتمواعنه ، فيه نظر ، و نحو هذا ، وقل أن يقول : فلان كذاب ، أو كان يضع الحديث ، حتى إنه قال إذا قلت : فلان في حديثه نظر ، فهو متهم واه . وهذا

<sup>. ( 45 / 7 ) : (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين . وجاء في « الميزان » بلفظ ( بتهمه ) .

معنى قولِه : لا ُ يحاسبني اللهُ أني اغتبتُ أحداً ، وهذا هو والله ِ عَايةُ الورع . انتهى .

وقال العراقي في «شرح ألفيته (۱) »: فلان (۲) فيه نظر ، وفلان سَكَتُمُوا عنه . هاتان العبارتان يقولُهما البخاري فيمن تركوا حديثَه . انتهى .

## القاط - ٢٤ -

كثيراً ما تجدُ في « الميزان » وغيره من كتب أهل الشأن في (٣) الجرح المنقول عن الدُقيلي (٤): بأنه لا يُتابَعُ عليه . وقد

. (11/4): (1)

(٣) لفظ ( في ) غير موجود في الأصلين .

<sup>(</sup>٢) لفظ (فلان) غير موجود في الأصلين . وزدته من «شرح الألفية» .

<sup>(</sup>٤) هو أبو جعفر محمد بن عمرُ و المُعقَّلِي \_ بضم العين كما في « الرسالة المستطرفة » للكتاني وكما ضبطه المؤلف رحمه الله تعالى في حاشية كتابه «القول الجازم في سقوط الحدبنكاح المحارم » : في (ص ٥) \_ الحجازي المتوفي المتوفي عكمة سنة ٢٣٣ ، له كتاب « الضعفاء الكبير » ، و « كتاب الجرح والتعديل » . قال شيخنا الامام الكوثري رحمه الله تعالى في تقدم \_ ة « نصب الرابة » في قال شيخنا الامام الكوثري رحمه الله تعالى في تقدم \_ ة « نصب الرابة » في « الضعفاء » لله أنساد أعنى علاماً كثيراً عن هوى في سادتنا أغمة الفقه ، لفساد معتقده على طريقة الحشوية ، وهو من أكبر المتعنسين في الجرح ، كثير في صعتقده على طريقة الحشوية ، وهو من أكبر المتعنسين في الجرح ، كثير في

= الحكم بالنفي ، وهذا ما كمَلَ الذهبيّ على التنكيت عليه في « ميزانه » ، مع أنه كبير الدفاع عن الرواة من الحنابلة فقال . . . أفالتك عقل مع أنه كبير الدفاع عن الرواة من الحنابلة فقال . . . أفالتك عقل واعقيلي ? ! أتدري فيمن تكلّم ? ! كأنك لا تدري أن كلّ واحد من هؤلاء أو ثق منك بطبقات ؟! بل وأو ثق من ثقات لم تورد هم في كتابك . . . ونقم عليه أن يتكلّم في ابن المديني ، وصاحبه محمد ، وشيخه عبد الرزاق ، وغمان بن أبي شببة ، وإبراهيم بن سعد ، وعفيّان ، وأبان العطار ، وإسرائيل ، وأزهر السميّان ، وجزر بن أسد ، وثابت البنتاني ، وجريو بن عبد الحميد ، وقال : لو ثو ك حديث هؤ لاء لغليّقنا الباب ، وانقطع الحطاب ، ولمات الآثار ! .

وَجَرَحَ فِي كَتَابِهِ ﴿ الضَّعْفَاءِ ﴾ كثيرِين من رجال ﴿ الصحيحين ﴾ وأُمَّة الفقه وَ حَمَلَة الآثار ، بما رَدَّ بعضها ابنُ عبد البَرِّ فِي ﴿ انتقائه ﴾ . وكان ابنُ الدَّخيل : راوية العُلقيلي ، فأليَّف ﴿ جزءً ﴾ في فضائل أبي حنيفة ، رداً على العُقبَلي حيث أطال لسانه في فقيه المليَّة وأصحابه البَرَرة ، شأن الجهلة الأغرار ، وتبوؤاً بما حَطَّنه بمِينُ العُلقيلي بما يجافي الحقيقة ، فستمعة عكم بن المنذر البَلتُّوطي الأندلسي من ابن الدَّخيل بمكة ، وسَمِعَة منه ابنُ عبد البر ، فساق غالب ما فيه من المناقب في ترجمة أبي حنيفة ، من « الانتقاء » .

وكان مَن ْ يَنْفُنْحُ فِي بُوقِ النَّعَصُّبِ مِن الرَّواةِ يُثَيَّرُونَ بِكَتَابِهِ فِتَنَاً كَا وَقَعَ لَصَاحِبِ ﴿ الكَهَالِ ﴾ \_ عبد الغني المقدسي \_ في المَو صلى . على أنه كثيراً ما يَنصَّحَفُ اسمُ الرَّجِلُ عليه فَيُجَهِلِنُهُ وَيَودُ حَدَيثَهُ ! وربما يقول : لا يصح في هذا الباب شيء ، بجر د النظر إلى سنند مختلق وإن صح المتن بطريق أخرى ، فيكون ظاهر كلاميه مُوقعاً في الغَلَطُ للآخيذين به » .

قلت : ومن تآليف شيخنا الكوثري أيضاً : «نقد كتاب الضعفاء للعُقسَلي». ما يزال مخطوطاً . رَدَّ عليه العاماء في كثير من المواضع على جرحه بقولهم ('): لا يُتابَعُ عليه ، و على تجاسره في الكلام في الثقات الاثبات . والذهبي أيتابَعُ عليه ، و على تجاسره في الكلام في الثقات الاثبات . والذهبي ترجمة (علي بن المَدِيني) من «ميزانه (۲) » حيث قال : هذا أبو عبد الله البخاري – و ناهيك به – قد شَحَن صحيحه بحديث علي ابن المَد بني ، وقال : ما استصغرت نفسي بين يدي أحد من العاماء إلا "بين يدي ابن المَد بني . ولو أترك حديث علي "، وصاحبه على "محد ، وشيخه عبد الرزاق ، وعمان بن أبي شيبة ، وإبراهيم بن عبد أبي شيد ، وأبان العطار ، وإسرائيل ، وأزهر السمان ، وبهنز بن أسك ، وثابت البُناني ، وجرير بن عبد الحميد : لفلقنا ولخرج الدجالون!!

أَهْالَكَ عَقَلْ يَا مُعْقَيْلِي ؟! أَندري فيمن تَكَالَّمُ ؛ وإَعَا تَبَعِنَاكُ فِي ذَكِرَ هِذَا النَّمُطُ لَنذُبُ عَنْهُم ، ولَنُزَيَّفَ مَا قيل فيهم ، كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات ؟! بل وأوثق من ثقات كثيرين كم تورد هم في كتابك .

<sup>(</sup>١) وقع في الأصلين : ( بقوله ) . وهو سبق قلم .

<sup>. ( 7 - / 7 ) : ( 7 )</sup> 

فهذا مما لا يرتابُ فيه محدّث ، وإِنَّما أَشْهِي أَن تُعْرِفَني هو من الثقهُ الثبث الذي ما غَلِط ولا انفرد بَا لا أيتابع عليه ؟ بل الثقة الحافظ – اذا انفرد بأحديث – كان أرفع له وأكل لرتبته ، وأدَل على اعتنائه بعلم الاثر وضبطه دون أقرانه لاشياء ما عرفوها (۱) ، اللهم إلا أن يتبيَّن غلطه ووهمه في الشيء في الشيء في ما عرفوها (۱) ، اللهم إلا أن يتبيّن غلطه ووهمه الكبار والصغار فيهم أحد إلا وقد انفر د بسئيّة ، أفيقال له : هذا الحديث كما فيهم أحد إلا وقد انفر د بسئيّة ، أفيقال له : هذا الحديث الأيتابع عليه ؟! وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم .

وما أتعر "ضُ لهذا فان " هذا مقر "ر" في علم الحديث على ما ينبغي ، وإن " تفر " د َ الثقة المُنتقن يُعد " صيحاً غريباً ، وإن " تفر " د الصدوق و من دونه يُعد " منكراً ، وإن المحاوق و من دونه يُعد أن منكراً ، وإن المحاوق و من دونه يُعد أن منكراً ، وإن المحاوية الما الما المحديث التي لا يوافق عليها لفظاً أو إسناداً يُصير هُ (٢) متروك الحديث التي لا يوافق عليها لفظاً أو إسناداً يُصير هُ (٢) متروك الحديث .

ثم ماكل من فيه بدعة أوله (٣) هفوة أو ذنوب يُقدَحُ

<sup>(</sup>١) لفظ ( لأشياء ما عرفوها ) زيادة من ﴿ الميزان ﴾ .

<sup>(</sup>٢) لفظ (ينصير م) زيادة من « الميزان » .

<sup>(</sup>٣) لفظ (بدعة أوله) زيادة من ( الميزان .

فيه بما يوهن حديثه ، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوماً من الخطايا والخطأ (۱) ، ولكن فأئدة و كرناكثيراً من الثقات – الذين فيهم أدنى بدعة ، أو هم أوهام يسيرة في سدَهة عِدْمهم – أن يُعرف أن عيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضَهم أو خالفَهم . فزن الأشياء بالعدل والورع ، انتهى .

## إيقاظ - ٢٥ -

الجَرْحُ إِذَا صَدَرَ مِن تَعَصَّبِ أَو عَدُواةً أَو مُنَافِرةً أَو يُورِدُ أَو عُمَافِرةً أَو مُنَافِرةً أَو مُنَافِرةً أَو مُنَافِرةً أَو مُنَافِرةً أَلَمُ الطرودُ ، فَعَلَمُ نَافُ لِلسَّالِمُ الطرودُ ،

<sup>(</sup>١) لفظ ( الخطأ ) زيادة من ﴿ الميزان ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كالجرخ بسبب التحاسد ، أو الاختلاف في أمر العقيدة ، كر «مسئلة خلق القرآن» ، أو قيد ميه ، وكالقول مجتَدَّق الأفعال أو عند ميه ، وكلقول مجتَدَّق الأفعال أو عند ميه ، وكعقيدة الرَّفَيْض والنَّصَّب والنَّسَيُّع ، أو الاختلاف في المذهب ، أو الاختلاف في المشرب بين متصوِّف ومُعاد للتصوُّف .

ثم إن العداوة أمر وائد على مجر واعتقاد الخطأ واعتقاد التكفير ، فان العداوة إذا وقعت بين اثنين مؤمنين متفقين في العقيدة لم يقبل كلام أحدهما في الآخر ، فكيف إذا كانت العداوة بسبب العقائد التي كلام أحدهما في الآخر ، فكيف إذا كانت العداوة بسبب العقائد التي كان من جراء الاختلاف فيها هتك المحارم ، وارتكاب العظائم ، وسنف ك الدماء ?! نسأل الله الصون والسلامة .

قال شيخنا الامام الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقه على «شروط =

الأغّة الخمسة ، للحازمي (ص٢٢) : « و مَنْ أَشْرِفَ على سَيْوِ « مسألة القرآن كلام الله غير علوق » وأَعالنا \_ أي تلاوتنا له \_ مخلوقة ، وعند محنة الامام أحمد ... يرك مبلغ ما اعترى الرواة من التشداد في مسائل يكون الخلاف فيها لفظيا ، وعلى تقدير عد محقيقياً يكون المغمز في جانبهم حمّا في نظر البرهان الصحيح ، فليتهم لم يتداخلوا فيا لا يعنيهم ، واشتفلوا بما كسنونه من الرواية ،ولو فَعَلوا ذلك لما امتلأت بطون غالب كتب الجرح بجروح لا طائل تحمّا ، كقولهم : فلان من الواقفة الملعونة ، أو من اللفظية الضالة ، أو كان ينفي الحد عن الله فنفيناه ، أو لايستشني في الايمان فمر جيء ضال أو جهمي ، في غير مسألة الجبر والخلود ونحوهما ، أو كان لا يقول : الايمان قول وعل فتر كناه ، أو أينسب إلى الفلسفة أو الزندقة لجو د النظر في الكلام ، أو يَنْظُرُو في الرأي ، ونحو خد كما أي البسط موضع آخر .

و من أخطر العلوم: علم الجرح والتعديل ، وفي كثير من الكتب المؤلّفة في ذلك غُلُو وإسراف بالغ. و يظهر من شأ هذا الغُلُو مما ذكر و المؤلّفة في و الاختلاف في اللفظ »: (ص ٦٢). ولا يخلو كتاب أليّف بعد محننة الامام أحمد في (الرجال) من البنّعد عن الصواب ، كما لا يخفى على أهل البصيرة الذين در سرّوا تلك الكتب بإمعان.

قال الرامم مُرْمين في و المحيد ث الفاصل بين الراوي والواعي » : و ليس للواوي المجود أن يتعرض لما لا يَكَيْمُلُ له ، فإن توكه ما لا يَعنيه أولى به وأعذر له ، و كذلك كل ذي علم . فكان حر ب بن إسماعيل السَّيْر َجاني \_ يعني الكرماني صاحب المسائل عن إسماق وأحمد \_ قـد اكتفى بالسَّماع وأغفل الاستبصار ، فقر ل رسالة سمَّاها: والسُّنَة والجماعة » تعجر ف فيها ! واعترض عليها بعض الكَتَبَة من أبناء مُخراسان ممن = تعجر ف فيها ! واعترض عليها بعض الكَتَبَة من أبناء مُخراسان ممن =

الم أيف ألومام مالك في (محمد بن إسحاق) صاحب « المفازي » : إنه دَجَّال من الدَّجَاجلة ، لما عُلم أنه صدر من أمنافرة باهرة ، بل حقَّقُوا أنه حَسَنُ الحديث، واحتجَّت به أئمة أمنافرة باهرة ، بل حقَّقُوا أنه حَسَنُ الحديث، واحتجَّت به أئمة الحديث ، وقد بَسَطت الكلام فيه في رسالتي « إمام الكلام فيما يتعلَّق بالقراءة خانف الامام (۱) » .

= يتعاطى الكلام و يُذكر بالرياسة فيه والنقد م ، فصنق في شكف في شكف رواة الحديث كتاباً يَا قط فيه كلام يحيى بن مَه بن وابن المَديني ، ومن كتاب و التدليس المكر ابيسي ، و « تاريخ ابن أبي خيشة » والبخاري ما شنيع به على جماعة من شيوخ العلم ! خاط الغث بالسيّمين والموثوق بالظيّنين . . . ولو كان حر ب مؤيداً مع الرواية بالفهم لأمسك من بالظيّنين . . . ولو كان حر ب مؤيداً مع الرواية بالفهم لأمسك من القارة من ودرا ما يخرج من السانيه ، ولكنه ترك أو لاها ، فأم كن القارة من راماها . نسأل الله أن ينفه ننا بالعلم ولا يجعلنا من حملة أسفار والأشقياء به ، إنه واسع لطيف قريب مجيب » . انتهى . آمين » .

(۱) قد استوفى المؤلّف رحمه الله تعالى توثيق (محمد بن اسحاق) في كتابه « إمام الكلام » كل " الاستيفاء حتى استو عب عشر صفحات : (ص ١٩٢ - ٢٠١) ، وذكر في صدد طعن الامام مالك في ( ابن اسحاق ) ما نقله ابن سيّد الناس في مقدمة كتابه «عيون الأثر في فنون المغازي والشيائل والسيّير » : ( ١ / ١٠ - ١٧) عن ابن حبيّان إذ قال في كتابه « الثقات » : « وأمًا مالك فإنه كان ذلك منه مر " قواحد ه ، ثم عاد له إلى ما نيب وذلك بأنه لم يكن في الحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من أن إسحاق ، وكان يزعم أن " مالكا " من مو الي ذي أصبت ، وكان مالك يزعم أن " مالكا " من مو الي ذي أصبت ، وكان مالك يزعم أن " مالكا " من أن فلما صنّف مالك «الموطأ» قال =

ولم بُـفُـبَلَ فَدَوْعُ الفَّسَائِي فِي (أَحِمَد بن صالح المصري).

وقدعُ الثوري في (أَبِي حنيفة الكوفي).

وقدعُ ابن مَعَدِ في (الشافعي).

وقدعُ أصمر في (الحارث المحاسبي).

وقدعُ ابن مَنْدَ و في (أبي مُنعَيم الأصبهاني)، ونظائرهُ مشيرة ، في كتب الفن شهيرة (1).

= ابن إسحاق: ائتوني به فأنا بيطاره، فنتقبل ذلك إلى مالك فقال: هذا دجاً ل من الدجاجلة يروي عن اليهود ، وكان بينها ما يكون بين الناس ، حتى عزم ابن إسحاق الخروج إلى العراق فتصالحا حينئذ ، وأعطاه مالك عند الوَداع خمسين ديناوا ونصف غرته تلك السنة ، ولم يقدح فيه مالك من أجل الحديث ، إنما كان يُنكر عليه تقبع غزوات النبي سيالي من أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر وقريظة والنضير وما أشبه ذلك من غير أن محتج عن أسلافهم ، وكان ابن إسحاق يتتبع هذا عنهم ليعلم ذلك من غير أن محتج عن أسلافهم ، وكان ابن إسحاق يتتبع هذا عنهم ليعلم ذلك من غير أن محتج بهم ، وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقين صدوق » .

وقال شيخنا الامام الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقه على «شروط الأغمة الخمسة » للحازمي (ص ٢٩) : « ذكر الحافظ ابن سيد الناس في « شرح عيون الأثر » توثيق ابن إسحاق عن جماعة ، وكذا البدر العيني في « شرح البخاري » . و يُشني عليه الحافظ أبو بكر بن العربي في « أحكامه » . وله في الايثار حكاية اتصل بالمامون بسبها ، لعل الوواة كانوا ينقمون عليه صلته بالمامون ?مع تشد ده على الوواة » .

(١) قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه ﴿ جزء القراءة حَدَيْفَ =

و مِن ثُمَّ قالوا: لا ُيقْبَل جَرْحُ المُعاصِرِ على المُعاصِرِ، أي إِذا كان بلا مُحِبَّة ، لا نَ المعاصَرَة مُ تفضي غالباً إِلَى المُنافرة .

ولنذكر أسنداً من عبارات النشاد ، تضييقاً لطمن أصحاب الفساد ، فان كثيراً منهم أفسدوا في الدين ، وأهلكوا وهلكوا بجر أثمة الدين ، وضلوا وأضلوا بقدح أكابر السكف ، وأعاظم الحكف ، لغفلتهم عن القواعد المؤسسة ، والفوائد المرصصة في كتب الدين . وقد ابتكي بهذه البلية جمع كثير من علماء عصر نا المشهورين بالفضائل العلية ، وقلكم في ذلك أكثر العوام ، الذين هم كالا نعام ، بل زاد وا نغمة في الطنبور ، وزادوا أظامة في الدينجور ، فانهم لما وفقهم الله بمطالعة كتب التاريخ وأسماء الرجال ، ولم يوققهم للغوص والخوض والاطلاع على ما مهده أنقاد الرجال ، ولم يوققهم للغوص والخوض والاطلاع على ما مهده وأطلقوا لسان الطمن على الائمة الثقات ، والا جلة الاثبات ،

مستندين بما صدر في حقيهم من مُعاصريهم و مُنافريهم، أو أعاديهم و مُعَقريهم، أو محتن له تعنت وتعصت بهم فليحذر العاقل من أن يكون بمثل هذا التجاسر مغبونا و مفتونا ، و من أن يكون من « الا خسرين أعمالاً الذين ضل سَعَيْهم في الحياة الدنيا، وهي يحسبون أنهم يحسنون صنعا » .

قال الذهبي في « سير أعلام النّبكاء » في ترجمة السّمين المُنفسِر : (أبي عبد الله مُحمد بن حاتم البغدادي) المتوفى في آخر سنة خمس وثلاثين ومائتين : وثّقه ابن عدي والدارقطني ، وذكره أبو حفص الفكر س فقال : ليس بشيء . قلت هذا من كلام الا قران الذي لا يُسمع فان الرجل تَبنت مُحِبّة . انتهى (١) .

وقال الذهبي - في ترجمة (أبي بكر بن أبي داود الستجسنة اني) المتوفى سنة ست عشرة وثلا ثمائة من كتابه «تذكرة الحفاظ (٢)» بعد ما ذكر توثيقه من جمع من الثقات ، وعن ابن صاعد وغيره تضعيفه : قلت : لا ينبغي سماع قول ابن صاعد فيه ، كما لم يتقد ح تكذيبه لابن صاعد "، وكذا لا يُسمع كلام ابن

<sup>(</sup>١) قلت : وقد رَوَى له مسلم وأبو داود في كتابيها .

<sup>. (</sup> س ۲۷۲ ) . (۲)

<sup>(</sup>٣) عبارة « التذكرة » : ( كما لم نعتد " بتكذيبه لابن صاعد ) .

جرير (') فيه ، فان هؤلاء بينهم عداوة بيّنة ، فقيف في كلام الا قران بعضيهم في بعض . انتهى .

وقال الذهبي -- في ترجمة (عفّان الصفّار) من « ميزانه (٢) »: كلامُ النظراء والأقران ينبغي أن ُيتأمّل و ُيتأنى فيه . انتهى . وقال في ترجمة (أبي الزناد عبد الله بن َذكُوان (٣) ): قال ربيعة فيه : ليس بثقة ولا رضي . قلت : لا يسمع قول ربيعة فيه ، فانه كان بينها عداًوة ظاهرة . انتهى .

وقال في ترجمة (محمد بن إسحاق بن يحيى (٤) أبي عبد الله الممروف بابن مَنْدَه الأصبهاني: أقندَعَ الحافيظُ أبو نُعتَم في جَرْجِه لِمَا بينها من الوحشة ، ونالَ منه وانتهمه (٥) ، فلم يُلتَفَت

<sup>(</sup>۱) وقع في الأصلين: (ابن خزيمة). وهو تحريف. وصوابه (ابنُ حَريبُ ). وهو تحريف. وصوابه (ابنُ حَريبُ ) كما جاء في «تذكرة الحفاظ» المصدر المنقول عنه ، وكما يُعلم من ترجمة ابن أبي داود: عبد الله بن سليان في « ميزان الاعتدال »: (٢/٣٤)، و « لسان الميزان »: (٣/٢) ، وابنُ جرير هو: الطبريُ الامامُ المفسّر.

<sup>. ( \* \* \* / \* ) : ( \* )</sup> 

<sup>. (</sup> ٣7 / ٢ ) : (٣)

<sup>. ( 77 / 47) : ( )</sup> 

<sup>(</sup>٥) وقال الذهبي في « تذكرة الحفاظ» في ترجمة ابن منده (ص ١٠٣٤) بعد أن ذكر قول أبي نُعَيم في ابن مَنْده : إنه اختَـلَطفي آخر عمُرُه ...=

إليه لما بينهما من العظائم ، نسأل الله العفو ، فلقد نال َ ابنُ منده أيضًا من أبي ُ نعيم وأسرف (١)! انتهى .

وقال في ترجمة الحافظ (أبي ُنعَيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (٢) : كلامُ ابن مَنْدَه في أبي ُنعَيم : فظيع ، لاأُحِب وكايته ، ولا أقبرَلُ قول كل منهما في الآخر ، بل هما عندي مقبولان لا أعلمُ لهما ذنبا أكبر من روايتهما الموضوعات ساكتين عنها (٣) . قرأت ُ بخط يوسف بن أحمد الشيرازي الحافظ : رأيت منها (٣) . قرأت ُ بخط يوسف بن أحمد الشيرازي الحافظ : رأيت منها (٣) .

= وتخبَّطَ في ﴿ أَمَالِيهِ ﴾ . . . ﴿ قَلْتُ \* : لا يُعِبَّا بِقُولِكُ فِي خَصَّمِكُ للمداوةِ المُشْهُورَةُ بِينَكُمْ ﴾ كما لا يُعِبَّا بِقُولُهِ فَيْكُ ﴾ فقد رأيت لابن منده مقالاً في الحطّ على أبي تُنعَيم من أجل المقيدة أَقَدَعَ فيه ! » . وانظر ما سبق ذكرُ هُ تعليقاً في (ص١٨٧و ١٨٨) من ردِّ الطعن بسبب الاختلاف في المقيدة وغيرها.

<sup>(1)</sup> وقال الذهبي في آخر ترجمة ابن منده في « الميزان » بعد أن نقل عنه ما قاله في أبي ُنعَم من ألفاظ التوهين والجرح: « قلت ُ: البلاءُ الذي بين الرجلين : الاعتقاد ُ » . وقال في « تذكرة الحفاظ » في ترجمة أبي نعم بين الرجلين : « ولأبي عبد الله بن مندة وحط على أبي نعم صعب من قبل المذهب ، كما للآخر حط عليه ، لا ينبغي أن ينم تنقت إلى ذلك ، لواقع الذي بينها » .

<sup>(</sup>٢) : (١/٢٥) من « الميزان » .

<sup>(</sup>٣) قلت . ويُشْبِيهُ صنيعتَها هذا صنيعُ ابنِ الجوزي رحمه الله تعالى ، فقد ألنّف في بيان (الموضوعات» كتاباً كبيراً حافلًا ، ليتجنّبها الفقهاءُ والوعّاظ وغيرُهم ، ثم تراه يُورِدُ في كتبه الوعظية أحاديث موضوعة =

= وأخباراً تالفة ! لا زمام لها ولا خطام ، دون تحرُّج أو مبالاة ! بل تواه رحمه الله تعالى يَسْتشهيدُ بها كأنها من أصح الصّحاح أوالحيسان ، كما تجدُ ذلك في كتابه : « رؤوس القواريو في الخُطّب والمحاضرات والوعظ والتذكير » المطبوع بمصر سنة ١٣٣٦ ، وكتابه الكبير الضخم : « ذم الهوى » المطبوع بمصر سنة ١٣٨١ وكتابه « التبصرة » المطبوع محتصر من المهيى : « قرَّة العيون المبصرة بتلخيص كناب التبصرة » للشيخ أبي بكر الأحسائي . وقد مُطبع بالهند مرتين ، ثم طبع بمصر سنة ١٣٨١ ، ثم طبع في دمشق وقد مُطبع بالهند مرتين ، ثم طبع بمصر سنة ١٣٨١ ، ثم طبع في دمشق المسمة بالأخبار التالفة والحديث الضعيف جداً أو الموضوع !

ولهذا انتَهَدُهُ الحافظُ السخاريُ في ﴿ شرح الْأَلْفَيَةَ ﴾ : ( ص ١٠٧ ) فقال : ﴿ وقد أَكْثَرَ ابنُ الجوزي في تصانيفه الوعظية وما أشبهها من إيرادِ الموضوع و شبئهيه ! » .

فانظر \_ وحمك الله \_ كيف ثوّائمُ بين صنيعه هذا من التساهُلِ المُفرط، وصنيعه ذاك من التشاهُلِ المُفرط، وصنيعه ذاك من التشدُّدِ المُنجحف، في حَبرْح الأحاديث بجَبَرْح وُوَاتِها، كما سَبَتَى نقدُهُ في ( ص ١٣٢ ) ؟ .

وحلية ُ العالم : أن يظل محافظاً على التوازن بين معارفه وعلوميه في مختلف شؤونه ومؤلتفاته ، فلا يَسْمَحَ لعلم الوعظ ممثلًا أن يَطْغَى على علم الحديث والرواية ، ولكن الكمال لله وحد م سبحانه .

عَصَمَهُ الله ، وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين ، ولو شئت لسر د ت من ذلك كراريس . انتهى .

وفي « فتح المغيث (۱) » : لكن قد عَقَدَ ابنُ عبد البَرّ في « جامعه (۲) » باباً لكلام الاقران المقعاصرين بعضيهم في بعض ورأى أنَّ أهل العلم لا يُقْبِلُ الجَرْح فيهم إلا ببيان واضح ، فان انضم الى ذلك عداوة فهو أولى بعد م القبول . انتهى .

وفي « طبقات الشافعية (١٠) المتاج السّبْكي: ينبغي لك أيها المُسترشدُ أن تسلُك سبيل الأدب مع الاثمة الماضين، وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض، إلا إذا أتى ببرهان واضح، ثم إِن قَدَر ث على التأويل وتحسين الظن فدُونك، وإلا فاضرب صفحا عما جركى بينهم، فانتك لم تخلق لهذا، فاشتغل عا يعنيك ودع ما لا يعنيك، ولا يزال طالب العلم نبيلاً حتى يخوض فيما جركى بين الماضين (٥)، وإيناك ثم إيناك أن نصغي

<sup>(</sup>١) للسيفاوي: (ص ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) أي « جامع بيان العلم و فضله » .

<sup>(4)</sup> とさばら (7 /・01 - 771) .

<sup>(</sup>٤) في ترجمة ( الحارث بن أسد المحاسبي ) : ( ٣٩ / ٢ ) .

<sup>(</sup>٥) عبارة ( الطبقات » : ( حتى مخوض فيا جرى بين السلف الماضين =

إلى ما اتّفنَى بين أبي حنيفة وسفيان الثوري ، أو بين مالك وابن أبي ذئب ، أو بين أحمد بن صالح والنسائي ، أو بين أحمد بن حنبل والحارث الحُدُاسي ، وهلم جراً إلى زمان العزاب بن عبد السلام والتقيي بن الصلاح ، فانك إذا اشتغلت بذلك خفت عليك الهلاك ، فالقوم أثمة أعلام ، ولا تواليم محامل ، وربما لم نفهم معضها ، فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم كا بفهم كا فيما جرى بينهم كا فيما جرى بينهم كا فيما جرى بينهم كا فيما فيما جرى بينهم كا فيما فيما جرى بينهم كا فيما بينهم كا فيما جرى بينهم كا فيما جرى بينهم كا فيما جرى بينهم كا فيما بينهم كا فيما بينهم كا فيما جرى بينهم كا فيما جرى بينهم كا فيما بينها فيما بينها فيما بينها فيما بينها كا فيما بينها فيما بينها فيما بينها كا فيما بينها فيما بينها فيما بينها كا فيما بينها فيما بينها كا فيما بينها كا فيما بينها كا فيما بينها كا فيما بين الصحابة رضي الله عنهم . انتهى .

وفيه (٢) أيضا : الحذر كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم « الجَرْجُ مُقداً مُ على التعديل » على إطلاقها ، بل الصوابُ أن مَن ثبَتَت إمامتُهُ وعدالتُهُ ، وكثر ما دحوه ، وندر من جارحُه ، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جر حه من تعصل مذهبي أو غيره : لم يلتفت إلى جر حه انتهى .

<sup>=</sup> ويَقَدُفي لبعضهم على بعض ، فإياك .... . وهي أولى مما اختصره المؤلَّف .

<sup>(</sup>١) هذه الجُملة غير موجودة في الأصلين . وهي موجودة في « الطبقات » وفي عبارة المؤلف في « التعليق المجبَّد » : ( ص ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أي في «طبقات الشافعية» في ترجمة (أحمد بن صالح المصري): (١٨٨/)

وفيه (۱) أيضاً: قد عرقناك أن الجارح لا يُقبك منه الجَرْح وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه ، وماد حُوه على ذاميه ، ومن كُوه على جارحيه ، إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل أبان مثلها عامل (۲) على الوقيعة في الذي جرحه من تعصر منه العقل أبان مثلها عامل (۱) على الوقيعة في الذي جرحه من تعصر نه مذهبي أو منافسة دنيوية ، كما يكون بين النظراء ، أو (۱) غير ذلك ، وحينئذ فلا يُلتفت ككلام (۱) الثوري وغيره في (أبي حنيفة) ، وابن أبي ذئب وغيره في (مالك) ، وابن معين في (الشافعي) ، والنسائي في (أحمد بن صالح) ، ونحوه . ولو (۱) أطلقنا تقديم الجرح لما سام لنا أحد من الاثمة ، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون ، وهكك فيه هالكون .

<sup>(</sup>١) أي في « طبقات الشافعية » : (١٩٠/١) .

<sup>(</sup>٢) جملة (حامل - إلى - جَرَحَه ) غير موجودة في الأصلين . وهي موجودة في وطبقات السبكي » ، وفي و الخيرات الحسان ، لابن حجر المكي : (ص ٧٤) ، وفي و التعليق المهجيَّد ، الهؤ لف (ص ٣٣) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في « الطبقات » . وجاء في الأصلين : ( وغير ذلك ) .

<sup>(</sup>٤) جملة (الثوري وغيره في أبي حنيفة و) غير موجودة في « الطبقات » المطبوعة ، وهي موجودة في « الخيرات الحسان » : ( ص ٧٤ ) نقلًا عن « الطبقات » . فلمها في بعض النسخ ؟

<sup>(</sup>٥) هذه الجملة إلى آخرها في ﴿ الطبقات ، في (١/ ١٨٨) .

وفي «الحيرات الحسان في مناقب النعان (") » لابن حجر المكي: الفصل التاسع والثلاثون في ردّ مانقله الخطيب في «تاريخه» عن القادحين فيه ("): اعلم أنّه لم يقصد بذلك إلا بَحمْع ما قيل في الرجل على عادة المؤرّخين ، ولم يقصد بذلك انتقاصه ولا حط مرتبته ، بدليل أنّه قد م كلام المادحين وأكثر منه و من نقل مآثره ، ثم عقبه بذكر كلام القادحين فيه (") . ومما يدل على ذلك أيضا : أن الأسانيد التي ذكرها للقدح لا يخلو غالبها من متكارم فيه أو مجهول ، ولا يجوز إجماعاً تكم عرض المسلم (") عثل ذلك ، فكيف بامام من أعمة المسلمين ؛ وبفرض صحة ما ذكره الخطيب من القدح عن قائله لا يعتد به فانه إن كان من غير أقران الامام فهو مقالد لما قاله أو كتبه أعداؤه ، أو من أقرانه فكذلك

٠ ( ٧٦ ) : (١)

<sup>(</sup>٢) أي أبي حنيفة . منه رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) سبق في حاشية (ص ١٠٤) أن الخطيب أفصح عن طريقته في كتابه فقال : «كلتما ذكرت في التاريخ رجلًا اختلفت فيه أفاويل الناس في الجرح والتعديل ، فالتعويل على ما أخر ت وختمت به الترجمة ، فالاعتدار عنه بأنه قد م كلام المادحين لايتفق مع تصريحه بما التزمه . ووقع في الأصلين : (القادحين فيهم) . وهو سبق قلم .

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصلين : (المسلمين) . وهو سبق قلم ، فقد جاء على الصِّحَّة فِي «الخيرات الحَسَّان» : (ص ٧٦) ، وفي «التعليق المحبَّد» للمؤلف (ص٣٣).

لما مَرَ أَنَّ قُولَ الاُقُرانُ بَعْضِهِم فِي بَعْضَ غَيْرُ مُقْبُولُ ، وقد صرَّح الحافظان الذهبي وابنُ حجر بذلك . انتهى .

## فائدة

قد صرَّحوا بأن كلمات المُعاصِر في حق المُعاصِر غيرُ مقبولة . وهو كما أشرنا إليه مقيد على إذا كانت بغير برهان و محبّة ، وكانت مبنيّة على التعصيُّب والمُنافرة ، فان لم يكن هذا ولا هذا فهي مقبولة بلا شبهة ، فاحفظه فانه مما ينفعك في الأولى والآخرة .

\* \* \*

ولما بكغ الكلام إلى هذا المقام فلنُمسيك عنانَ القلم ، ونختم الرَّقَهُ م ، فانَّ خير الكلام ما قلَّ ودل " ، لا ما طال وأمكل"، والمرجو من علماء العصر ، وطلكباء الدهر (١) ، أن لا يبادروا إلى الوقوع في مضايق الجرح والتعديل ، إلا بعد محافظة ما أوردته في هذا السيّفر الجليل .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين : (طلباء) . وهو مخالف لقواعد العربية إذ صحة الجمع فيه : (طلبة وطلاب) .

والله أسأل أن ينفع عبادَه بهذا التأليف وسائر ِتأليفاتي ، ويجملها نافعة في دنياي وآخرتي .

وكان الاختتامُ ليلة يوم الا حد الثاني من أو ل الا شهر الحدُرُ م المتوالية ، ذي القَعَدْة العالية من السنة الحادية بعد ألف وثلا عائة من هجرة من لولاه لما دارت الكواكبُ الدائرة ، صلى الله عليه وعلى آله وصبه ومن سِعَهم إلى يوم يُحشرُ الناسُ في الساهرة .



# المحتوى

١ - الأحاديث

٢ – الكتب ومؤلفوها

٣ - الأعلم

ع – المصادر

٥ - الأبحاث

## ١ - الاعديث (١)

| الصفحة   |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| ٤        | إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة ت         |
| ۳.       | الايمان أن تؤمن بالله و ملائكته وكتبه ورسله ت         |
| ٥٢       | هل علمت على عائشة شيئاً يويبك . ت                     |
| 79       | قوم پستنون بغیر سنتي تعرف منهم و تنکر . ت             |
| 79       | إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون . ت            |
| ۸۳       | ابن عباس: لكل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ت              |
| ٨٤       | أنس : صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر |
|          | فكانوا يستفتحون ت                                     |
| ٨٦       | أكل الطين حرام.                                       |
| ٨٨ ٠ ٨٦  | من طاف بهذا البيت اسبوعاً ٨٦٠٠٠ ت                     |
| ۸۹       | يطُّلُع الله ليلة النصف من شعبان                      |
| 98       | إغا الأعمال بالنيات .                                 |
| 17       | إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيَّها قبلها .          |
| 97       | حديث دعاء حفظ القرآن .                                |
| . 2 6 99 | من زار قبري وجبت له شفاعتي .                          |
| 101      | من قال لا إله إلا الله دخل الجنة .                    |
|          |                                                       |

<sup>(</sup>۱) حرف الناء : (ت) هنا وفيما سيأتي يشير إلى أن ما ذكر قبله وارد في التعليق .

## ٢ – الكتب ومؤلفوها

5

الآثار المرفوعة في الأخبار المرضوعة للكنوى : ٨٩ ت . الأباطيل للحوزقاني : ٩١ ت ، ١٣٤ . أبجد العلوم للكنوي : ١٧ ت . إبداء وجوه التعدي في كامل ابن عدي للكوثري : ١٤٣ ت . إبراز الغي للكنوي : ١٢ ت. إتحاف النيلاء لصديق حسن خان : ١٢ ت ، ٣٥ ت ، ٥٥ ت . الأحوية الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة للكنوى: ١٣٧٠ أحاديث الشهاب للقضاعي : ٩٠ ت . أحاديث أبي الدنيا الأشج : ٩٠ ت . الأحكام الكبرى للاشبيلي: ١١١ ت ١٢١٠ . أحكام القرآن لابن العربي: ١٩٠ ت . الاحكام في أصول الاحكام للآمدي : ٢٤ ت ، ٢٥ ت . إحماء علوم الدين : ٩ ، ١٧٦ . اختصار علوم الحديث لابن كثير : ١٤٢ ت . الاختلاف في اللفظ لابن قتلية : ١٨٨ ت . آداب النبي عُرِيقِ : ٩٠ ت . أدب الكاتب لابن قتيبة : ٨٠ ت . أدلة معتقد أبي حنيفة الامام لعلى القاري: ٣٣٠ . أربعين البركلي : ١٥٦ ت .

الأربعان لابن ودعان : ٩٠ ت .

إرشاد الفحول الشوكاني : ٢٤ ت .

إرشاد الساري شرح البخاري للقسطلاني : ٨٩ ت .

الاستذكار لابن عبد البر: ٢٠ ت ، ١٠٥٠ .

الأسماء والصفات للبيهقي : ١٢٥ ت .

الاشتقاق لابن دريد : ٨٠ ت .

إصلاح المنطق لابن السكيت : ٧٩ ت.

أصول الدين لأبي الورد : ٢١ ت .

الاضداد للانباري : ه ت .

إعلام الموقعين لابن القيم : ٣٣ ت .

الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . للسخاوي : ١٢٢ ت ، ١٢٤ ت .

إقامة الحجة على أن الاكثار من البدعة ليس ببدعة للكنوي: ١٣٥ ت .

اقتفاء الوفا بأخبار دار المصطفى : ۸۷ ت .

إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الامام للكنوي : ١٨٩ .

الامتاع باحكام السماع للادفوي : ٢٤ ت .

إمعان النظر بشرح النخبة لاكرم السندي : ۲۷،۷۵،۵۷.

إنباء الخلان بأنباء علماء هندستان للكنوي : ١٧٢ ت ، ١٧٤ .

الانتصار للباقلاني : ١٧٤ .

الانتصار لامام أمَّة الامصار لسبط ابن الجوزي : ٢٥ ت .

الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح اسبط ابن الجوزي : ٢٥ ت .

الانتقاء لابن عبد البر : ١٨٤ ت .

انتقاد المفني للقدسي : ١٨٣٠ ت ١٨٨٠ ت .

الانس الجليل في تاريخ القدس والخليل ٢٤ ت .

-

البحر الرائق لابن نجيم : ٠٤٠. البحر المورود للشعراني : ١٧٦. البدر السافر في تحفة المسافر للادفوي : ٢٤٠. بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر : ١١٤ ، ١٢٠. البرهان لامام الحرمين : ٣٥٠. البرهان في علوم القرآن المزركشي : ٧٨٠. البعث للبيمقي : ١١٣٠ ت . البعث للبيمقي : ١١٣٠ ت . بغية الوعاة للسيوطي : ٣٣٠. بلاغات النساء لابن طيفور : ٥٠٠. البناية شرح الهدايه للعيني : ٤٤ . البناية شرح الهدايه للعيني : ٤٤ . بيان زغل العلم والطلب للذهبي : ٣٣٠.

-

تجريد القدوري : ١٤ .

التحرير لابن الهام : ١٠٠٠

التحقيق شرح المنتخب الحسامي : ٢٩٠ ت ، ٢٩٠ .

تحفة الاحوذي شرح الترمذي المباركفوري : ٩٧ ت .

تحفة الطلبة للكنوي : ٨٨ ت ، ٨٩ .

تحفة الكملة على حواشي تحفة الطلبة للكنوي : • ٩ ت ، ١٣٦ ت .

التخريج الكبير للاحياء للعراقي : ٩٢ ، ١٣٣ .

التدريب شرح التقريب للسيوطي : ٣٦ ، ١٥ ت ، ٥٥ ، ٢٥ ت ، ٦٠٠ ،

التدليس الكرابيسي: ١٨٩ ت .

تذكرة الحفاظ الذهبي: ١١٠ ت ١١١ ت ١١١ ت ١١١٠ ت ١٢١٠ . ١٢١ . ١٢١ ت ١٢١٠ ت ١٢١٠ ت ١٢٠٠ ت ١٢٠٠ ت ١٣٠٠ ت .

تذكرة الراشد للكنوي : ١٢ ت ، ١٦ ، ١٢٩ ، ١٣٠ ت ، ١٧٢ .

تذكرة الموضوعات للقاري : ٨٠ ، ٨٨ ، ١٣٥ ، ١٣٦ .

ترجمة الغنية للسيالكوتي : ١٧٤ .

التسميل لابن مالك: ٨ ت .

تعقبات السيوطي على موضوعات ابن الجوزي : ١٣٢ ت .

التعقب الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث للكوثري: ١٣٥.

التعليق الممجد على موطأ محمد الكنوي : ٣٨ ، ٢٥ ، ١٠٥ ت ، ١٢٤ ت

١٩٧ ت ١٩٩ ت ١٩٩ ت ١٩٧

التعليقات السنية على الفوائد البهية للكنوي: ١٣٠ ت ، ١٨٥٠ ت .

تقدمة نصب الراية للكوثري : ٢١ ت ، ٣٣ ت ، ١٤٢ ت ، ١٨٣ ت .

تقريب التهذيب لابن حجر: ٢ ، ١٧ ت ، ١٤٩ .

التقريب للنووي : ٣٦ .

النقرير شرح التحرير لابن أمير حاج : ٢٤ ت .

تقييد العلم للخطيب: ٥ ت .

تلخيص الاقسام لمذهب الانام للشهر ستاني : ١٥٠ ت .

التمهيد لأبي شكور السالمي : ١٥٩ .

تنزيه الشهريعة لابن عراق : ٨٨ ت .

التنقيح على الجامع الصحيح ثازر كشي : ٧٨ ت .

تنوير الصحيفة بمناقب أبي حنيفة لابن عبد الهادي : ٢٥ .

تهذيب تاريخ ابن عساكر لبدران : ١٢٧ ت .

تهذيب المنطق والكلام للتفتازاني : ١٥٨ ت .

تهذيب المتمني والكلام للتفتازاني : ١٥٨ ت .

تهذيب المتمني والكلام التفتازاني : ١٥٨ ت .

تهذيب الكمال : ٢ ، ١٤٩ ت ، ١٦٢ ت .

التوحيد لابن خزيمة : ١٢٩ .

التوحيد لابن خزيمة : ١٣٣ .

التوحيد لابن خزيمة : ١٣٣ .

-

الثقات لابن حمان : ۱۳۷ ، ۱٤١ ، ۱٤١ ، ١٨٩ ت .

## 2

جامع بيان العلم لابن عبد البو: ٢٠ ت ، ١٩٦ . جامع مسانيد الامام الاعظم للخوارزمي : ٢٥ ت . ١٩٦ . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : ١٩ ت ، ٢٧ ت ، ٢٧ ت ، ٣٧ ت . الجرح والتعديل لامقيلي : ٣٨٠ ت . الجرح والتعديل للجوزجاني : ١٢٧ ت .

جزء ابن الدخيل في مناقب أبي حنيفة : ١٨٤ ت . جزء الفراءة للبخاري : ١٣٣ ت ، ١٩٠ ت . جمع الجوامع للسبكي : ١٧ ، ٢٤ ت . جني الجنتين المحبي : ٨٠ ت . جواهر العقدين في فضل الشرفين للسمهودي : ٨٠ .

2

حاشية العدوي على النخبة: ١٧١ ت ، ٥٥ ، ٦٨ ت .
الحاوي في سيرة الطحاوي للكوثري: ١٢٥ ت .
الحاوي الزاهدي: ١٧٨ .
الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية للنابلسي: ١٥٧ ت ، ١٧٤ ت .
حسن المحاضرة للسيوطي: ٣٣ ت .
حذف من نسب قريش لمؤرج السدوسي: ٥ ت .
الحلية لأبي نعيم: ٢٦ ت .
حواشي تفسير البيضاوي للسيالكوتي: ١٧٤ ت .
حواشي شرح المواقف للسيالكوتي: ١٧٤ ت .
حواشي المطول السيالكوتي: ١٧٤ ت .

فع

خطبة الوداع : ٩٠ ت . خلاصة الطبيي : ٣٧ . خلاصة الطبي : ٣٧ . خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى : ٨٧ ت . خلق أفعال العباد للبخاري : ٣٣٠ ت . الحيرات الحسان لابن حجر الهيتمي : ٣٣ ت ، ٢٤ ، ١٦٠ ، ١٦١ ت ،

الدرر شرح الفرر لملاخسرو: ١٤ ت. الدرر الكامنة لابن حجر: ٣٧ ت ، ٣٣ ت ، ١٩ ت ، ١٣٥ ت . الدلائل للبيهةي: ١٣٣ ت . الدوران الفلكي على ابن الكركي للسيوطي: ١٣٠.

ز

ذم الهرى لابن الجوزي : ٥٥ ت .

1

رءوس القوارير في الخطب والمحاضرات والتذكير لابن الجوزي : ١٩٥ ت .

رجال البخاري للباجي : ١١٤ .

الرد المتين على منتقص العارف محيي الذين للنابلسي: ١٧٤.

رد الحتار لابن عابدين : ٢٦ ت .

رسالة أبي حنيفة إلى البتي : ٣١ ت ، ١٥٩ ت .

رسالة الشافعي : ٥ ت .

الرسالة الفخرية : ١٨٠ .

الرسالة المستطرفة للكتاني : ١٣٤ ت ١٨٣٠ ت .

الرسائل الزينية لابن نجيم : ٤٠ ت .

الرواة عن مالك للخطيب : ١٠٤ ت .

الروض للمقري : ٥ ت .

رياض الصالحين للنووي : ٩ .

1

زجر الناس عن أثر ابن عباس للكنوي : ٨٤ ت . زهر الربى على المجتبي للسيوطي : ١٢٥ ، ١٢٦ ت ، ١٢٧ ت . الزواجر لابن حجر الهيتمي : ١٦٠ ت ، ١٧١ ت .

#### 5

السابق واللاءتى للخطيب : ١٠٤ ت . سير اعلام النبلاء الذهبي : ١٠٤، ١٢٤ ، ١٢٨ ، ١٣٢ ، ١٩٢٠. السعاية شرح الوقاية للكنوى : ٣٤ ت . السعي المشكور في رد المذهب المأثور للكنوي : ٩١ ت ، ٩٩ ، ١٢٩ . سفر السعادة للفيروزبادي : ٩٠ ت ، ١٣٦ ، ١٣٦ ت . السنة والجماعة للكرماني : ١٨٨ ت . سلاسل الذهب في الاصول للزركشي : ٨٧ ت . سنن ابن ماجه : ۱۲۶ ت ، ۱۲۵ ت ، ۱۳۲ ت . سنن أبي داود : ٤ ت ، ٦٩ ت ، ١٣٢ ت . سنن الترمذي : ٦٩ ت ، ٩٩٠ ، ١١٢ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٣٢ . سنن البيهةي : ١٣٣ ت . سنن الدارقطني : ١٣٣ ت . سنن النسائي : ١٢٥ ت ، ١٣٢ ت . السهم المصيب في الرد على الخطيب لابن الجوزي : ٢٥ ت . السهم المصيب في كبد الخطيب للملك المعظم : ٢٥ . السهم المصيب في نحر الخطيب للسيوطي : ٢٥ ت . السيف الصقيل للسبكي : ١٣١ ت .

## ش

شذرات الذهب لابن العاد : ١٤ ت . شرح الاحياء الزبيدي : ١٣٣ ت . شرح أدب الكاتب للجواليقي : ٨٠ ت . شرح أدب الكاتب للبطليوسي : ٨٠ ت . شرح الالمام باحاديث الاحكام لابن دقيق : ٣٨ ، ٩٤ . شرح الباجي على الموطأ : ٢٠ ت . شرح تلخيص المفتاح ( المطول والمختصر ) للتفتازاني : ١٥٨ ت . شرح الناويح للتفتازاني : ١٥٨ ت . شرح جمع الجوامع للزركشي : ٨٧ ت . شرح جمع الجوامع للمعلي : ٢٤ ت . شرح سفر السعادة للدهاوي : ٩١ ت . شرح النيخبة للقاري : ٣٨ . شرح الطريقة المحمدية للخادمي : ١٥٦ ت . شرح العراقي على ألفيته : ٣٠ ، ٣٠ ت ، ٥٠ / ٥ ت ، ٢٥ ، ٥٥ ، · 144 ( 40 ( = 44 ( = 44 ( = 44 ( = 44 شرح العقائد النسفية للتفتازاني : ١٥٨ ت . شرح مجمع البحرين لابن ملك : ١١ ت . شرح مختصر الروضة للطوفي : ٢٠ ت . شرح مسلم لابن الصلاح : ٢٤ ت . شرح المشكاة ( عربي فارسي ) للدهاوي : ١٧٢ ت . شرح مقاصد التفتازاني له : ١٥٨ ت .

شرح المنار لابن قطلوبغا : ١١ .

شرح المنار لابن ملك : ١١ .

شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي : ١٦٠ ت .

شرح المواهب للزرقاني : ٣٩ ت ، ٨٩ .

شرح الموطأ للزرقاني : ٣٩ ت .

شرح النخبة لابن حجر : ١٧ .

شرح النووي على صحيح مسلم : ٣٩ ، ٥٠ ت ، ٨٥ ، ٣٩ ت .

شرح الوقايه لصدر الشريعة : ٣٤ ت .

شروط الأغمة الخمسة للحازمي : ٢١ ت .

شفاء السقام في زيارة حير الانام للسبكي : ١٠٥ .

# ص

الصحاح الجوهري: ٠٨٠ . صحيح ابن خزيمة : ١٣٣ . صحيح ابن حبان : ١٣٣ . صحيح ابن حبان : ١٣٣ . صحيح البيخاري : ١٣٣ ت . صحيح مسلم : ٥ ت ، ٩ ت ، ٠٣٠ ت ، ١٨٥ ت ، ١٣٢ ت . الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي : ١٦٠ ت .

# ض

الضعفاء لابن الجوزي : 10 . الضعفاء للعقيلي : ١٣١ ، ١٨٣ ت ، ١٨٤ ت . الضعفاء للجوزجاني : ١٢٧ ت . الضعفاء الكبير للبخاري : ١٤٦ . الضعفاء اللامع للسخاوي : ٣٥ ت ، ١٤ ت .

# ط

الطالع السعيد في تاريخ الصعيد للادفوي : ٢٤ ت . طبقات ابن شهبة : ٣٩ ت ، ٢٧ ت . طبقات ابن كثير : ٣٩ ت . طبقات الشافعية لابن الصلاح : ٣٤ ت . طبقات الشافعية للسبكي : ٣٩ ت ، ١٣١ ت ، ١٩٧ ، ١٩٩ ت ، طبقات الصوفية للسبكي : ٣٩ ت ، ١٣١ ت ، ١٩٧ ت . الطبقات الصوفية للبركاي : ١٣٠ ت .

# 2

العالم والمتعلم لابي حنيفة : ١٦٠ ت . عقود الجوهر لجميل العظم : ١٥٨ ت . الملل المتناهية لابن الجوزي : ١٣٢ . عمدة الرعاية للكنوي : ٢١ ت ، ٤٤ ت . عمدة القاري شرح البخاري للعيني : ١٩٠ ت . عيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد الناس : ١٨٩ ت ، عيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد الناس : ١٨٩ ت ،

# غ

غاية البيان على الهداية للاتقاني : ٣٠٠ . غيث الفيام على حواشي إمام الكلام للكنوي : ٢٠٠ . غنية الطالبين للسيد الجيلاني : ١٦٦ ، ١٦٧ ت ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٧٢ ، فتح الباري لابن حجر: ١٧ ت ، ٢٥ ت ، ٣٥ ت ، ٢٩ ت . فتح الباقي شرح ألفية العراقي للقاضي زكريا: ٣٥ ت ، ٢٥ ، ٢٩ . فتح القدير لابن الهمام: ٤٠ ت .

فتح المفیث للسخاوی : ۱۲ ، ۱۲ ، ۲۹ ت ، ۲۲ ، ۸۵ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۲ ت ، ۲۸ ت ،

فتح الملهم شرح مسلم لشبير العثاني : ٥ ت . الفتوحات المكية لمحي الدين بن عربي : ١٧٦ ' ١٧٦ . فر" العون من مدعي ايمان فرعون للقاري : ١٧١ . الفصوص لمحي الدين ابن عربي : ١٧١ .

فضائل العلماء للبلخي : ٩٠ ت .

الفقه الابسط لابي حنيفة : ١٦٠ ت .

الفقه الاكبر لابي حنيفة : ١٦٨ .

الفقيه والمتفقه للخطيب : ٢٠ ت .

الفوائد البهية للكنوي : ١٣ ت ، ٣٩ ت ، ١٤ ، ١١ ت ، ٣١ ت ، ٣٤ ت ،

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لبحر العلوم: ١٨ ، ٢٤ ت . فوز الكرام في وضع اليد تحت الصدر أو السرة لقائم السندي : ٩٤ . فيض القدير للمناوي : ٢٩ ت . القاموس المحيط للفيروزبادي: ٨٠٠ ت ١٣٥٠ ت ١٦٥٠ ت ١٦٧٠ .

قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب النبصرة للاحسائي: ١٩٥٠ ت .
قضاة قرطبة للخشي: ٢٠٠ ت .
قمع المعارض بنصرة ابن الفارض للنابلسي: ١٣٠٠ .
القنية للزاهدي: ١٧٨٠ .
القراعد في الفقه للزركشي: ٧٨٠ ت .
قواعد الأحكام لابن عبد السلام: ١٢٠ ت .
قوات القلوب للمكي: ١٣١٠ .
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي: ١٨٣٠ ت .
القول المسدد لابن حجر: ٨٨٠ ١١٩٠ .

# لئ

الكاشف عن حقائق السنن للطيبي : ٣٧ ت .
الكامل لابن عدي : ٣ ، ٠٦٠ ، ٩٨ ، ١٤٦ ، ٣٤١ ت ، ١٤٥ .
الكامل لابن عدي : ٣ ، ٠٦٠ .
الكاوي في تاريخ السخاوي للسيوطي : ٣١ .
كتاب الشجرة للبرهوتي : ١٦٧ .
كتاب الوصية لأبي حنيفة : ١٦٨ .
الكشاف للزنخشري : ١٦٨ .
كشف الامرار شرح اصول البزدوي : ٣٩ ، ٣٤ ت .

الكفاية للخطيب: ٢٧ ت ، ٢٨ ، ٢٩ ت ، ٣٣ ت ، ٣٣ ، ٣٠ .

١٥ ت ، ٢٥ ت ، ٣٥ ت ، ٤٥ ت ، ٥٥ ، ١٠٤ .
الكلام المبرور في رد القول المنصور للكنوي : ١٩ ت ، ٩٩ .
الكلام المبرم في نقض القول المحكم للكنوي : ١٩ ت ، ٩٩ .
الكيال لعبد الفني المقدمي : ١٨٤ ت .
كنز الدقائق للنسفي : ٤٠ ت .
الكواكب السائرة للفزي : ٤٠ ت .

J

اللآلىء المصنوعة للسيوطي ، ١٨٠ ت . اللؤلؤ المرصوع للقاوقجي : ١٣٤ ت . اللباب في تهذيب الأنساب لابن الاثير : ١٠٩ ت . لسان العرب لابن منظور : ١٨٠ ت . لسان الميزان لابن حجر : ٢ ، ١٧ ت ، ١٨٥ ، ٦٨ ت ، ١٩٠ ت ، لا ت الميزان البن حجر : ١ ، ١٧٠ ت ، ١٨٧ ت ، ١٢٧ ت ، ١٢٧ ت .

-

المؤتلف والمختلف للخطيب : ١٠٤ ت .
ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه : ٦٤ ت .
مبارق الازهار شرح المشارق لابن ملك : ٢١ ت .
المجتبى شرح القدوري الزاهدي : ١٧٨ .
المجتنى لابن دويد : ٥ ت .
بحلى أسرار الحقائق للبلغيثي : ٥ ت .

المتفق والمفترق للخطيب : ١٠٤ ت .

عاسن الاصطلاح للبلقيني : ٣٧ .

الحبير لابن حبيب: ٥ ت .

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهر مزي : ٨٨ ت .

المحصول الرازي: ٣٥،٣٦،٣٧.

مختار الصحاح للرازي : ١٠٧ ت .

مختصر ابن حاجب في الاصول: ٥١ ت ، ٥٥ ت .

مختصر اصول الحديث لابن جماعة : ١٧ ت ٣٧ ، ١٠٠ .

المدارك ( تفسير النسفي ) : ١٠٠٠ ت .

مرآة الاصول شرح مرقاة الوصول لملاخسرو : ٤٤ .

مرآة الجنان لليافعي : ١٢٩ ت .

مرآة الرمان لسبط ابن الجوزي : ٢٦ .

المرقاة شرح المشكاة القاري : ٤ ت ، ٣٨ ت .

مسائل أحمد وإسحاق للكرماني : ١٨٨ ت .

المستدرك للحاكم : ٤ ت ، ١٨٣ ت ، ١٢٥ ت ، ١٣٥ ت ،

. 127 6 12 .

المستصفى للغزالي : ٣٦ .

المسند للامام أحمد : ١٢٥ ت ١٢٢٠ ت .

مسند أبي حنيفة لابن عدى : ١٤٣ ت .

مسند الدارمي : ۱۳۳ ت .

المصباح المنير للفيومي : ١٠٧ ت .

المصونُ لابي أحمد العسكري : ٥ ت .

مصنف ابن أبي شببة : ٢٢ ت .

المعارف لابن قتيبة : ٢٠ ت .

المعجم الاوسط للطبراني : ٢٩ ت .

معجم البلدان لياقوت : ١٢٧ ت ١٦٧٠ ت .

معجم المصنفين التونكي : ١٦٧ ت .

المعرفة للبيهقي : ٤ ت .

مفازي ابن إسحاق : ١٨٩ .

المغني عن الحفظ والكتاب لابن بدر الموصلي : ١٣٣ ت .

المفني : ٦ .

مقدمة ابن خلدون : ۲۱ ت ، ۲۲ ت .

مقدمة فتح الباري لابن حجر : ۹۳ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۷ ،

مقدمة ابن الصلاح : ۲۷ ت ، ۲۷ ت ، ۸۱ ت ، ۱۰ ت ، ۲۵ ت ، ۸۱ ت ، ۲۷ ت ، ۲۷ ت ، ۸۱ ت ، ۲۸ ت ، ۸۱ د ت ، ۲۷ ت ، ۲۸ ت ، ۸۱ د ت ، ۲۷ ت ، ۲۸ ت ،

الملل والنحل للشهرستاني : ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٥٢ ت ، ١٥٣ ت ، ١٥٥ م. ١٥٠ ت ، ١٦٤ ، ١٦٣ .

مناقب أبي حنيفة المذهبي : ٢٣ ت .

المناهج والبيان للشهرستاني : ١٥ ت .

المنار النسفي وشرحه لابن نجيم : ١٠٠.

المنخول للغزالي : ٣٥ ٠٣٥ .

منهاج السنة لابن تيمية : ١٣٥ .

المنهج الاظهر شرح الفقه الاكبر للقاري : ١٥٩ .

المهذب الشيرازي: ٥ ت .

الموضوعات لابن الجوزي : ٩٠ ت ، ١٣٢ ، ١٩٤ ت .

الموضوعات للجوزةاني : ١٣٤ ت .

المرضوعات الصغاني : ٩٠ ت ١٣٤٠ .

الموطأ لمالك : ١٨٩ ت

موقف العقل والعلم والدين لمصطفي صبري : ٢٢ ت

ميزان الاعتدال : ٢ ، ١٢ ، ١٧ ت ، ١٥ ، ١٠ ، ١٦ ت ، ١٢ ت ،

6 99 694 694 694 6 2 40 6 274 6 27 6 27 4 6 74

6 111 611.6 1.46 1.86 1.46 1.46 1.16 1..

· 171 · 172 · 171 · 17 · · 119 · 111 · 117 · 117

· 184 ( 184 ( 187 ( 180 ( 188 ( 188 ( 187 ( 187

· 140 · 141 · 144 · 147 · 170 · 171 · 174 · 159

٠ ١٩٤ ، ١٩٣ ، ٢ ١٨٧ ، ٢ ١٨٦

0

نتائج الافكار في تخريج احاديث الاذكار لابن حجر : ٨٦.

النُّجَم للاقليشي : ٩٠ ت .

نخبة الفكر وشرحها لابن حجر ١٧ ، ٤٩ ، ٧٥ .

نسخة سمعان عن انس : ٩١ ت .

نصب الراية : ٢١ ت .

نظم الدرو في سلك شق القمر لعبد الحليم اللكنوي : ١٣٠ ت .

نقد كتاب الضعفاء للعقبلي للكوثري : ١٨٤ .

مُنكت ابن حجر على ابن الصلاح: ١٢٥ ت .

النكت على ابن الصلاح الزركشي : ۸۷ .

النكت الطريفة للكوثري : ٢٢ ت .

نهاية الاقدام في علم الكلام للشهرستاني : ١٥٠ ت .

النور السافر في أخبار القرن العاشر : ٨٧ ت ، ١٦٠ ت .

9

الوصية لعلي بن أبي طالب : ٩٠ ت . وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى : ٨٧ ت . وفيات الأعيان لابن خلكان : ١٥٠ ت . الوهم والايهام لابن القطان : ١١٠ ، ١١١ ، ١٢١ ت .

ي

اليواقيت والجواهر للشعراني : ١٣٠٠ ١٧٥ ٢ ١٧٦ ت .

# ٣ - الأعلم (١)

5

أحمد بن يعقوب : ٨٣ ت . أحمد بن يونس : ٣٣ ت . الأحمى (محمد بن اسماعيل): ٩٩٠. / / . 1.7 الأدفرى : (۲۶: ترجمته) . الأرموي: ١١٧ . الأزدي : (أبو الفتح): ١١٦ م ، ٠ ١٤٨ ، ١١٧ أساط ( أبو اليَسَع ): ١٠٩. إسحاق بن سعد بن عادة : ١٠٣٠ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة : ١٨٤. إسرائيل: ١٨٤ ت ١٨٥٠. الإشبيلي (عبد الحق): ١١١. الأشج ( أبو الدنيا ) : ٩٠ ت . إسماعيل بن أبي أويس: ٣٤ . الأشعري ( أبو الحسن ) : ١٣١ . الأصبهاني (أبو نعيم ) : ٢٦ ت ، ٠ ١٩٥ / ١٩٤ / ١٩٣ / ١٩٠ الأصم (أبو العباس) : ١٢٤ . الأعش: ١٩ ، ١٢٨ ت ، ١٦٥ .

سيدنا آدم : ٨٣ ت. الآمدي: ٢٤: ٣٦، ١٥، ٥٥، سيدنا إبراهيم : ٨٣ ت . ايراهيم بن سعد : ١٨٤ ت ، ١٨٥٠ . إبراهيم بن محمد بن أبي مجيى : ١٢٣ ت، . - 127 إبراهيم بن هدبة : ٩١ ت . إبليس : ١٥٣ . الأحسائي ( أبو بكر ): ١٩٥ ت . أحمد بن حنبل : ۲۱ ت ، ۲۳ ت ، · AA · AY · A7 · = 02 · 70 ٠ ١٠٦ ١٩٨ ١ ٩٤ ١ ١٩٣ ٠ ١١٩ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١٠٩ (2154, 214, 114, 140 . 19Y

آجد بن سعمد بن معدان : ۳۹ .

<sup>(</sup>۱) حرف الميم بعد الرقم يشير الى أن الاسم مكرر في تلك الصفحة . ولفظ ( ابن ) أو ( أب ) غير ملاحظ في الترتيب بل رتبت الأسماء بحسب ما بعدها ، فأبو هريرة في حرف الهاء . وابن حجر في حرف الحاء .

الاعور (الحارث بن عبدالله): ١١٨٠ .
الأقليشي : ٠٩ ت .
سيدنا إلياس : ١٣٦ ت .
إمام الحر مين : ٣٥ ، ٣٧ ، ١٣١ ت .
الأملوكي ( أبان بن حاتم ) : ١٠٢ .
ابن أمير كاتب الانقاني : (٣٤ : توجمته) .
الأنباري (أبو بكر) : ٥ ت .
الأنباري (أبو بكر) : ٥ ت .
الأنصاري ( زكريا ) : ٣٥ ت ، ١٤٥ .
الأوزاعي : ٢٠ ت ، ٨٤ ت .

-

الياجي: ٢٠ ت ١١٤٠.

الباغندي : ١٦٦ . الباقلاني : ١٩٠ . الباقلاني : ٣٥ ، ٣٩ م ، ٣٧ ، ٥٥ ، ٢٤م ، ٥٠ م ، ١٥ ت ، ٢٥ ت ، ١٧٤ . الشخال (شار - الفصر - ) ١٧٤ .

الشيخ بالي (شارح الفصوص): ١٧١٠ ت. الباوردي (محمد بن سعد) : ١٢٥ م. البتي (عثمان) : ٣١ ت ، ١٥٩ .

البخاري (عبد العزيز البزدوي): ( ٢٩ : ترجمته ) ٢٧ ت . المخارى (محد بن إسماعيل) : ٥ ت ، ( १४ ( = ११ ( = १४ ( > 48 (0700) 11000000 ١٠٠٥ ١٠٠٥ ١١٥٠ ١٨٠٠ ( 9 A ( 9 Y ( TAY ( TAE ( AT · 177 · 174 · 1.4 · 1.4 ١٣١ ت ، ١٤٦ ت ، ١٤١ م ، ما م ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ . = 19. 6 119 6 110 بدران (عبد القادر): ۱۲۷ ت. البرقاني : ١١٦ . البركلي (محمد بن على): (١٥٦: ترجمته). البرمكي (أبو إسحاق): ١١٦. البرهوتي : ١٦٧م. البرى (عثمان بن مقسم) : ٢١ ت .

٥٣ ت . الثبئزوري (جعفر بن محمد) : ١٠٦ . البصري (الحكم بن عبدالله) : ١٠٧ ،

بربرة (مولاة عائشة) : ٢٥ ت ،

بريد بن عمد الله : ٩٦ ، ٩٦ .

البصري (عبدالمزيز بن المختار): ٩٩. البصري (محمد بن أبي عدي): ١٢٠. البصري (يونس): ١٠١.

البطليوسي: ٨٠ ت . البعلبكي (على ): ٦٢ ت . البغوي ( أبو القاسم ) : ١٢٤ مِکر بن منیو : ۱۸۲ . أبو بلج : ١٢٠،١١٤ . البلخي (أحمد بن عاصم) : ١٠٨ . البلخي (محمد بن سرور) : ٩٠ ت . البلغيثي (أحمد): ٥ ت ، الما اللقيني: ٢٧ ١٤ : البلوطي (الحكم بن المنذر): ١٨٤ ت. البناني ( ثابت ) : ۲۶ ت ، ۱٤٥٠ ٠ ١٨٥ ( ت ١٨٤ م ز بن أسد : ۱۸۶ ت ، ۱۸۵ . بيان بن هرو : ١٠٩ . البيقي: ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ت

. ت ۱۳۲

تتع (الحميري): ٧٩ ت . التركماني ( سلمان ) : ١٢٩ ت . الترمذي: ٢٩ ت ، ٢٩ ، ١١٢ م ، أ ي ٢٧ ، ٢٦ ، ١٠٠ . ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٤ ، ١٢٣ ٠ - ١٣٢ ١٢٦ التفتازاني ( سعد الدين ) : ( ١٥٨ : ترجمته).

البلمساني (شليمان بن علي) : ١٢٩ ت . النامساني ( أبو عبد الله ) : ١٢٩ ت . التيمى (محمد بن ابراهيم): ٩٤ ، ٩٩ ،

ثابت بن عملان : ٩٦ . الثقفي ( داود بن زيد ) : ١٠٧ . أبو توبان ( المرجىء ) : ١٥٢ . الثوري (سفيان): ٢٠ ت ، ٢٤ ، (19. (120 (177 ( = V7 . 19% ( 19V

2

الحِيائي : ١٧٩ . حيارة بن المفلّس: ٧٩ ت . جربو بن عبد الحمد: ٢٩ ، ١٨٤ ت، . 110 جزء بن سعد العشيرة: ٧٩ ت، ١٨٠٠

حعفر بن عون : ۲۶ . ابن جماعة (المدر): (١٧): توجمته)

ابن الجنمد : ١٠١ . الجواليقي : ٨٠ ت . الجوزجاني: (أبو إسحاق): (١٢٧: ترجمته) ۱۲۸ ت .

الجوزقاني : ۹۰ ت ، ۹۱ ت ، (۱۳۲ : ترجمته) .

ابن الجوزي : ١٥ ، ٢٥ ، ٨٨ ، ٩٠ . ٩٠ . ١٩٤ . ١٩٤ . ١٩٤ . ١٩٤ . ١٩٤ . ١٩٤ . ١٩٤ . ١٩٤ . ١٩٤ . ١٩٤ . ١٧٢ ، ١٧٢ . ١٧٢ . ١٧٢ . ١٧٣ .

2

ابن أبي حاتم : ١٩ ت ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٢ ، ٧٢ . ٧٠ ت ، ٧٩ ت ، ٧٠١ ،

١٠٨ ، ١٦٥ م

ابن الحاجب: ١٥،٥٥١.

الحازمي: ۲۱ ت ، ۱۹۲ ، ۱۸۸ ت،

ابن حیان : ۱۵ ت ، ۱۹۸ ، ۱۰۹ ، ۱۱۸ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۳ ، ۱۲۹ ت ، ۱۲۹ م ، ۱۶۲ ، ۱۶۲ م ، ۱۶۲ ، ۱۶۸ ت ، ۱۸۹ ، ۱۶۸ ت ،

الحبطي (أحمد بن شبيب) : ١١٧ . ابن حبيب : ٥ ت .

ابن حجر (المسقلاني): به ت ، ابن حجر (المسقلاني): به ت ، ۱۷)

(۱۷: ترجمته)، ۲۹ ت ، ۲۳ ت ، ۲۳ ت ، ۲۵ ت ، ۲۰ ت ، ۲۰

ابن حجر (الهيتمي) : ۳۲ ت ، ۲۶ ، ۱۷۱ ، ۱۷۱ ، ۱۷۱ ، ۱۲۰ ترجمته) ۱۷۱ ، ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ .

حذيفة بن اليان : ٦٩ ت . الماه ابن حزم : ٣٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٤ . الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب :

الحسين بن الحسن بن يسار: ١٠٩.

حفص بن بغيل: ١١٠ ١١٠ ت.
الحكم بن عتيبة : ٢٩ .
الحلاج (الحسين بن منصوو) : ١٢٩ ت.
الحلي (ابن المطهو) : ٩١ ت.

حماد بن أبي سلمان : ١٩ ، ٥٩ ، . 178 ( 175 ( 180 حماد بن شاكر : ۱۳۲ ت . الحراني (أشعث بن عبد الملك) : ١٤٦٠ حمد بن هلال : ١٤٥ . الحنفي (محمد بن على) : ٦٣ ت . أبو حنيفة : ١٩ ، ٢١ ت ، ٢٢ ، ( 41 ( 24. ( 70 ( 274 ( = 7) ( 7. 6 09 6 = 77 ٣٦٠ ، ١٤٥ ، ١٤٣ ، ١٤٥ ، ١٢٥ 6 0109 6 0 100 6 102 6 100 (174 (174 ( 171 ( 170 ١١٦٤ ع ١٦٥ ، ١٦٥ ع ١١٦١ م ، ١٢٩ م ، ١٧٥ ، ١٧٦ ، 6 - 141 6 144 6 - 144 (194 (194 (19 ( = 14) . 199

ė

الخادمي (شارح الطريقة): ١٥٦ ت. ابن خزيمة : ٩٩ ، ١٤٣ ت ، ١٤٢ . الحشني (محمد بن الحارث) : ٢٠ ت . سيدنا الخضر : ١٣٦ ت . الخطيب (البغدادي) : ٥ ت ، ٢٠٠ ١٠ ، ٢٧ ت ، ٢٨ ، ٢٩ ت ،

1

۹۰ ۱۲۲ ، ۱۳۲ ت ، ۱۹۲۰ است ، ۱۹۲۰ است ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۳۰ ت . دهیم (عبدالرحمن بن إبراهیم) ۱۰۱۰ .

ابن دحية : ٨٩ . ابن الدخيل : ١٨٤ ت . ابن دريد : ٥ ت ، ٨٠٠ ت . ابن دقسق العمد : ١٤ ، (٣٩ : ترجمته) | الذهلي (محمد بن محميي) : ١٠٤ ، . 98 6 - 87 الدهلوى (عد الحق): ۱۹ ت ، . 177 دينار الحبشي : ۹۰ ت .

ابن أبي ذئب : ۱۹۷ ، ۱۹۸ . ذر : ١٦٤ . الذهبي : ٤ ت ، (١٢ : توجمته) ، ( = 77 ( = 77 ( 17 ( 10 ごうかくごうていこういにつて ۲۲ ، ۲۹ ت ، ۷۰ ت ، ۲۸ ت ، ابن رجب : ۸۹ . ٨٤ ت ، ٣٩ ، ٢٩ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١٠ ابن رشد: ٧٧ ت . 6 1.4 6 1.8 6 1.4 6 1.1 21176211161106109 (17. (119 ( 11A ( 117 (= 176 (174 (177 (171 ١٢٥ ت ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣٠ زاذان : ٢٩ . こりをで(こ)かの(こ)かも (14) 6 174 6 184 6 184 6 188 · 100 = 105 117 170 ١٩٢ م ، ١٩٢ ، ١٩٢ ت ، الذهلي ( سعيد بن عبد الله ): ١٢ ت.

الرازي (الفخر): ۲۷م، ۵۱، . 171 6 100 الرامير مزى: ١٨٨. ان داهو به: ۱۲۲ ، ۱۸۸ ت . الربعي ( أبان بن تغلب ) : ١٢٧ . الربيع بن صبيح: ١١٢. ربعة الرأى: ١٩٣. ربيعة (القسلة): ٧ ت. الرفاعي (السد أحمد): ١٢٩ ت .

. = 178 - 11 - 6 1 - 1

الزاهدى : ١٧٨ . الزبدي (المرتضى): ٨٠٠٠ ٠ - ١٣٣ الزبيري (عبد الله بن معاوية): ٩٣. أبو زرعة (الدمشقي): ١٠١. أبو زرعة (الرازى): ١٤٨٠

الزرقاني: ٣٩ ت ، ٨٩ . الزرقاني: ٢٥ ت ، ٨٩ . ٢٠ . ١١٥ ت ، ٨٩ . ٨٠ ت ، ١١٥ ت . الزيخشري: ١٧٨ . . أبو الزناد: ١٩٣ . الزهري (ابن شهاب): ٢٥ ت . وينب (أم المؤمنين): ٣٥ ت .

### 5

الساجي (زكريا): ١٤٨.
السالي (أبو شكور): ١٥٩.
سبط ابن الجوزي: ٢٥ ت.
السبكي (تاج الدين): (١٦: توجمته)،
١٧٠ ت، ٣٩٠ ت، ٢٥٠ (١٣٠، ٢٠١٠).
السبكي (تقي الدين): ١٠٤، (١٠٥، ٢٠١٠).
السبكي (أبو إسحاق): ١٠٤، (١٠٥، السبيعي (يونس بن أبي إسحاق): ١٠١،
السخاوي: (١٢: توجمته) ، ١٣٠ م،
المخاوي: (١٢: توجمته) ، ١٣٠ م،
المخاوي: (٢٢: توجمته) ، ١٣٠ م،

ابن سعد: ۲۲، ۱۱۶.

سعید بن جبیر: ۱۲۶.

سعید بن ذي 'حد ان: ۱۰۶.

حعید بن المسیب: ۲۰ ت.

سفیان بن عیینة: ۲۲، ۱۱۸،

ابن السکیت: ۷۹ ت.

أم سلمة (أم المؤمنين): ٢٩ ت. صليان بن بنت شرحبيل: ٩٣. السلياني (أحمد بن علي): (١٦٣: ترجمته) ، ١٦٤ ، ١٦٥ م. مماك بن حرب: ٢٩.

السمان ( أزهر بن سمد ) : ۱۱۳ ،

٠٠ ت ١٩ : ناميم

ابن السمعاني : ١٤ .

السمهودي ( ۸۷ : ترجمته ) ، ۹۰ ت. السمان المفسر : ۱۹۲ .

السندي (أكرم): ۳۷ ت ، ۲۵ ت

۸۱ ت ، ۷۰ ت ، ۷۰ ت ، ۲۸ ت . السندي (قائم بن صالح) : ۹۶ .

سهيل بن أبي صالح: ١٢١.

سويد بن سعيد : ۴٤ . ١٠٠٠

السيالكوتي : ( ١٧٤ ترجمته) .

ابن سيد الناس: ١٣٥ ت ، ١٨٩ ،

# ش

الشاذلي ( أبو الحسن ) : ١٢٩ ت . الشاذعي: ٥٠ ، ٣٧ ، ٣٧ ، ٢٦٠ ، ٢٢٠ . ١٢٢ ت ، ١٤٢ ت ، ١٤٢ ت ، ١٤٨ . ١٩٨ ، ١٩٠ . ١٩٨ . الشيرازي (أبو إسحاق) : ٥٠ ت . الشيرازي (يوسف بن أحمد) : ١٩٤ ت .

شريك: ۲۸ ت ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰

الشوكاني : ٢٤ ت .

ابن أبي شيبة (أبوبكر): ٢١ ، ٢٢ت. ابن أبي شيبة (عثمان): ١٨٤ ت، ١٨٥ .

# ص

ابن صاعد : ۱۹۲ م . صالح بن غمرو : ۱۵۲ . صدر الشريعة : (۱٤٣ ترجمته) .

الصديق (أبو بكر): ١٧ ، ٨٤ ، ٣٠ . صديق حسن خان: ٧ت، وهو المعني " بقول المؤلف: من أفاضل عصرنا ١٢٨ . ١٣٤ . ٢٥ ، ١٣٤ . الصفانى: ٩٠ ، ٣٠ . ١٣٤ .

الصفار ( إسماعيل بن محمد ) : ١٢٤ . ابن الصلاح : ٢٧ ت (٣٤ : ترجمته ) ٥٤ م ، ٢٤ ، ٧٤ ، ٩٤ ، ٥١ ، 2

عائشة (أم المؤمنين): ٥٢ ت ، ٣٥ ت .

ابن عابدين: ٢٦ ت .

عاصم بن علي : ٣٤ .

عياد بن العوام: ٦٤ .

ابن عبد البر: ۲۰ ت ، ۲۶ ، ( ۱۰۵

ترجمته) ، ۱۸۶ ت ؛ ۱۹۹ .

عبد الجبار (المعتزلي): ١٧٦.

عبد الرحمن بن بوسف بن خراش :

ابن عبد السلام ( العز ) : ١٨٥ . عبد العزيز بن أبي رواد : ١٦٣ .

عبد الله بن الامام أحمد : ١٠١،

. 11. (1.1 (1.7

عبد الله بن داود : ۲۷ ت .

عبد الله بن عباس : ۲۴ ، ۸۳ ت ،

عبد الله بن عمر : ٩٩ .

عبد الله بن عمر العمري : ٣٣ ت ،

. 144

عبد الله بن المبارك : ٢٤ .

ابن عبد الهادي : ٢٥ ت ، ٢٦ ت .

۷۳ م ، ۸۰ ت ، ۸۶ ت ، ۸۰ ، ۸۰ ، ۸۰ ، ۸۰ ا ، ۸۰ ، ۱۹۷ . ۱۰۲ . ۱۰۲ . ۱۰۲ . ۱۰۲ . ۱۰۲ ت الصنعاني (الأمير) : ۲۰ ت ، ۲۸ ت

الصنعاني ( عبد الرزاق ) : ١٦٥ ، ١٨٤ ت ، ١٨٥ .

الصنعاني (ابن الوزير) : ٥٤ ت .

ض

ابو الضحى : ٨٣ ت .

6

الطائي ( 'جبار ) : ١٠٤ .

الطباخ ( محمد راغب ) : ٣٤ ت . الطبراني : ٢٩ ت .

الطبري ( ابن جرير ) : ١٩٣٠

الطرائفي (عثمان بن عبد الرحمن):

. 119

الطرسوسي ( محمد بن إبراهيم ) :

. 1.7

طلق بن حبيب: ١٦٤.

الطوفي : ٢٠ ت .

الطبي: ( ۲۷: ترجمته ) .

ابن طيفور: ٥ ت .

عبيد الله بن عمر العمري : ١٣٣ . عبيد الله بن مومى : ١٢٨ ت ، ١٦٥ . عبيد الله بن واصل : ١٠٩ .

عثمان بن عفان : ٨٤ ت ، ١٦٥ . العثماني ( سَبِّير أحمد ) : ٥ ت . العجلي : ١١٦ ، ١٤٢ ت . العدل بن جزء : ٧٩ ت .

العدوي (عبد الله خاطر): ۲۸ ت. ابن عدي: ۲ ت ، ۲۰ ت ، ۲۹ ، ۱۰۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۱۰۹ ، ۱۲۰ ، ۲۶۱ شرجمته ) ، ۱۶۳ ت ۱۶۱ م ، ۱۶۰ م ، ۱۶۱ م ، ۱۶۱ م ،

ابن عراق : ۸۸ ت .

. 197

العرقي: ١٠٥ ( ٣٥: توجمته ) ، العرقي: ١٠٥ ( ٣٥: توجمته ) ، ٢٠ ( ٣٥: توجمته ) ، ٢٠٠ ( ٣٠٠ ت ، ٢٠٠ ( ٢٠٠ ت ، ٢٠٠ ) ٢٠٠ ( ٢٠٠ ) ٢٠٠ ( ٢٠٠ ) ٢٠٠ ( ٢٠٠ ) ٢٠٠ ( ٢٠٠ ) ٢٠٠ ( ٢٠٠ ) ٢٠٠ ( ٢٠٠ ) ٢٠٠ ( ٢٠٠ )

ابن العربي (المالكي): ١٣٠٠ ت، ١٩٠ ت. ١٩٠

ابن العربي ( محيي الدين ) : ١٣٠٠ ت،

. 177 . 175 . 171

عروة بن الزبير : ٢٥ ت .

ابن عساكر : ١٢٧ ت .

. العسكري ( أبو أحمد ) : ه ت . ابن أبي عصرون : ١٣١ ت .

عطاء بن السائب : ٨٣ ت .

المطار (أبان): ١٥٤، ١٨٤ ت. المظم (جميل): ١٥٨ ت.

عفان : ١٨٤ ت ، ١٨٥ ، ١٩٣٠ .

عقبة : ١٨٤ ت .

ابن عقدة : ۱۲۸ت، ۱۶۳ت، ۱۶۷. العقیلی : ۹۲، ۱۱۳، ۱۶۸ (۱۸۳: ترجمته ) ، ۱۸۶ ت ، ۱۸۵.

عكرمة : ٢٤٩ ، ١٨٥ ت ، ١٨٥ . عكرمة : ٣٤ ، ١٤٩ ، ١٩١ ت . العلاء بن عبد الرحمن : ١١٤ م .

علقمة بن وقاص : ٥٢ ت .

العلقمي: ٤ ت .

علي بن حكيم : ٨٣ ت .

علي حميشاذ : ١٢٥ ت .

علي بن أبي طالب : ٩٠ ت ، ٧٩٠٠

٠ ١٧٢ ( ١٦٥ ( ١٥١ ) ٢٧٧

ابن المهاد: ١٤ ت.

عمر بن الخطاب : ۳۰ ، ۸۶ ت .

عمر بن ذر: ۱۲۳ ، ۱۲٤ ،

عمرو بن دینار : ۲۲ .

عرو ذو مر : ١٠٤ .

عمرو بن مرزوق : ۳۴ . ۱۲۴ . عمرو بن مرزوق : ۳۴ . ۱۲۴ . عياض ( القاضي ) : ۱۷۲ . سيدنا عيسى : ۳۴ ت ، ۱۲۰ . عيسى بن أيوب : ۲۰ ت . العيني : ( ٤٤ : ترجمته ) . البن عياش ( أبو بكر ) : ۱۱۲ .

ابن الفارض : ١٣١ . الفارقي ( أبو القاسم ) : ٦٣ ت . الفرضي : ٢٠ ت . فرعو<sup>ن</sup> : ١٧١ م . الفيروز آبادي ( صاحب القاموس) : ( ١٣٥ : ترجمته ) ، ١٣٦ ت ،

الفزاري (علي بن حوشب): ١٠١٠ الفسومي: ٣٣ ت. الفضل بن دكين: ١٢٨ ت. الفضل بن سهل: ١٠٦. الفلاس: ١٤٨ ، ١٩٢٠

0

القاري (ملاعلي): ٤ ت ، ٣٣ ت، ( ۲۸ : ترجمته ) ، ۱۸ ت ، ۲۸ ، (109 ( = 177 ( = 9 . 6 11 . 144 6 141 القاشاني: ١٧١ ت. القاوقيمي (أبو المحاسن): ١٣٤ ت. القاماتي : ١٤. قتادة : ١٨٤ ت . ابن قتلية: ٢٠٠٠ ، ٢٧٦ ، ١٨٤. القدمى (حسام الدين): ١٢٣٠ ت . القدوري: ١٤٠ قديد بن حمفر : ١٦٤ . القرني ( أويس ) : ١٤٦ م . القسطلاني : ١٩٩ م . القضاعي: ٩٠ ت . ابن القطان (أبو الحسن) : ٩٦ ، (11166110610466100 . 177 6 171 6 114

القطان (محیی بن سعید) : (۱۱۲ م ترجمته) ٬۱۱۷ ٬۱۱۸م ٬۲۲۱م. ابن قطلوبغا : (۲۱ ترجمته ) .

القلقشندي: ١٤.

القنطري (عباس ) : ۱۰۸ ٬ ۱۱۰ . القوصي ( أحمد بن عمر ) : ۲۲ ت . القونوي : ۱۵۹ .

ابن القيم : ٢٣ ت ، ١٣١ ت .

# ائ

الكتاني ( محمد بن جعفر ) : ١٣٤ ت، ١٨٣ ت. ١٨٣

ابن كثير : ٣٩٠ ، ٦٧ ت ، ١٤٢٠ الكرابيسي : ١٨٩ ت .

الكرماني (حرب بن إسماعيل) : ۱۸۸ ، ۱۸۹ ت .

الكابي ( سويد بن عمرو ) : ١١٨ . ابن الكابي : ٧٩ ت .

الكوثري: ١٩ ت ، ٢١ ت ، ٢٢ت

٥٦ ت ، ١٩ ت ، ١٣ ت ، ٢٩ ت

۱۲۱ ت ، ۱۲۷ ت ، ۱۲۷ ت ،

۱۳۱ ت ، ۱۳۳ ت ، ۱۳۵ ت ،

6 - 10 6 - 184 6 - 187

( - 11 ( - 11 ( - 17 .

. - 19. 6 - 110

الكوفي (أبان بن جبلة): ٩٧. الكوفي (غسان بن أبان): ١٥٣، الكوفي (غسان بن أبان): ١٥٣،

## 1

اللالكائي (أبو القاسم): ١٠٩٠ . اللكنوي (المؤاتف): ٦ ت ، ٢٦٠ المت ٣٨ ت ، ٢٤ ت ، ٠٦ ت ، ١٨٠ الم ١٨٠ ت ، ٨٨ ت ، ٠٩ ت ، ١٩٠ الم ١٠٠ ت ، ١١٠ ت ، ١١٠ ت ، ١٢٤ ت ، ١٢٠ ت ، ١٣٠ ت ، ١٣٠ ت ، ١٨٠ ت ، ١٩٠ ت ، ١٨٠ ت ، ١٩٧ ت ، ١٩٠ ت ، ١٩٧ ت ، ١٩٧ ت ، ١٩٠ ت

اللكنوي (عبد العلي ) : ١٨ ت . اللكنوي (والد المؤلف): ١٣٠ ت .

# 7

ابن ماجه : ۱۲۶ ت ، ۱۲۵ ت ، ۱۳۲ ت .

مالك بن أنس : ۲۰ ت ، ۱۰۶ ت ، ۱۸۸ ، ۱۲۱ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ،

ابن مالك : ٨ ت .

المالكي (محمد بن عبيدالله) : ٥٢ ت. المأمون : ١٩٠ ت . مسمر بن كدام : ٧٦ ت ، ١٦٣م. مسلم بن الحجاج : ٥ ت ، ٣٠٠ ت ، ( = 0 + 6 0 + ( { } Y 6 + 9 6 pt } ( = 97 ( = 18 ( = 79 ( 0) . = 197 (= 147 ابن مشمشان : ۲۱ ت . الصري (أحمد بن صالح) : ٢٧ ت (150 ( = 141 ( = 175 . 191 6 194 6 19 6 127 المصري (مالك): ١١١. مصطفی صبري: ۲۲ ت ، ۲۵ ت . ه صطفی کال : ۲۲ ت . معاذ بن جبل : ۸۹ أبو معاذ ( النومني ) : ١٥٢ . أبو معاوية : ١٦٣ . المعمري ( الحسن بن على) : ١٠٨ . المغربي ( أبو طاهر ) : ١٧٦ . مقاتل بن سلمان : ١٦٤ . القبري (سعيد): ١١٤م ، ١١٥٠. المقدمي (ابن طاهر): ١٩٥. القدسي (عبد الغني ): ١٨٤ ت. المقري (شرف الدين): ٥ ت. المقريزي (عبد الله): ٢٢ ت . الكتِّ (عمد): ١٥٣ . المكي (سيف بن سلمان ): ١١٨.

المارك بن فضالة : ١١٢ . المياركفوري : ٩٧ ت . محارب بن دثار : ١٦٤ . المحاربي ( محمد بن جابر ) : ١٠٦ . المحاسي : ١٩٠، ١٩٠ ت ، ١٩٧ . عب ألله شاه : ۲۷ ت . ى الله عبد الشكور : ٢٤ ت . المحي : ١٠٠ ت . المحلى : ١٧ ت ، ٢٤ ت . محمد بن إسحاق : ۱۸۸ ، ۱۹۰ ت . محمد بن الحسن: ۳۲ ت ، ۹۹ ، ۲۵ ( = 1 1 4 6 = 1 1 7 6 = 1 + 0 ٠١٦٤ ، ١٦٢ ، ١٦٢ عد الخضر حسان: ۱۳۳ ت. الخزومي (إبراهيم بن عبدالرحمن) . ١٠٨. المدني ( أبان بن إسحاق ) : ١١٦ . المدني ( أفلح بن سعيد ) : ١١٩ . المديني ( أسامة بن حفص ) : ١٠٩ . ابن المديني : ٢٤، ١٠٢ ، ١٠٩ ، ٠ ١٨٥ ، ت ١٨٤ ، ١١٢ ۱۸۹ ت . ابن المرابط: ١٥. المرجاني ( أبو محمد ) : ١٢٩ ت . المروزي (أحمد بن عتاب) ٩٣. المروزي (محمد بن الحكم) : ١١٠ . المزي: ٢٠٨٥.

النسفى : ( ٠ ٤ ترجمته ) . النعمان بن شيل : ١١٩. النعماني (محمد عبد الرشيد) : ٢٤ ت . النمنكاني (محمد): ٢٦ ت. نعيم بن سالم (\_ أو \_ يغنم) : ٩٠ ت . سيدنا نوح : ٨٣ ت . النميري (يونس): ١٥٣. النووي : ( ۹ ترجمته ) ۱۱ ت ، ١٣٦ ، ١٩ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ١٩ ، ٢٦ . 149 ( = 144 ( 97

## 

أبو هاشم : ۱۷۸ . أبو هريوة : ي ت . هشام بن عروة : ۲۶ ۱۱۱ ت ، ١٢١ م . ابن الهام: ( ٤٠ توجمته ) ، ٥٥ ت. الهمداني (عبدالله بن الأغر): ١٠٤.

الواسطى (جعفر بن إياس): ١٤٥. الواسطى (عبد الرحمن): ٥٥. الواسطى (عبدالله بن داود) : ١٨٢. الواني (عمد الله) : 71 ت.

المسكى (أبوطالب): ١٣١. ابن ملك : ( ١ ٤ ترجمته ) . المناوي: ١٤، ٢٩ ت . ابن منده : ۱۲۵ ، ۱۹۰ ، ۱۹۳ ، . 1906 - 198 المنهال بن عمرو: ۲۸، ۲۹ ت . ابن مهدي : ۲۷ ت ، ۱۲۲ م . موسی بن هلال: ۹۹ ، ۱۰۲ ، ۲۰۱۱ الموصلي (ابن بدر): ١٣٣٠ ت.

### 0

النابلسي (عبد الفني) : ١٥٧ ت ، ٠ ١٧٤ ٥ - ١٧١ نافع ( مولى ابن عمر ): ٩٩ . النجيرمي (أبيَّاء بنجعفر): ١٤٣ ت. ابن نجيم : ( ٠ ٤ ترجمته ) . النخعي : ( إبراهيم ) : ١٤٥ ، . - 191 النخمي ( عبيد بن غنام ) : ٨٣ ت . النسائي : ٢٠م ، ١١٤ ، ١١٧ ، ٠ ١١٠ ، ١١٦ ، ١٢٠ ، ١١٨ ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٣٦ ، ١٢٥ · 1916 1946 190

نسطور : ۹۰ ت .

ابن ودعان : ٩٠ ت . أبو الورد : ٢١ ت . الوراق ( عبيد بن محمد ) : ١٠٦ . الوليد بن مسلم : ٨٤ ت ، ٩٦ . وكيع بن الجراح : ٦٤ ، ١٢١ . وهب بن جريو : ٢٩ ت .

ى

اليافعي : ١٣٥ ، ١٣٥ ت . ياقوت الحمري : ١٣٧ ت . يحيى بن آدم : ١٦٣ .

### ع - المسادر

وهو ثُنَبَت مراجع التحقيق والتعليق الواردة في الكتاب ، وبيان طبعاتها . أوفيها مصادر المؤلّف التي نَقَلَ منها وخَرَّجِنْتُ نصوصَها . وما طنبيع منها بمصر ذكرت تاريخ طبعيه دون مكانه .

5

- الأباطيل للجوزةاني : مخطوط .

٢ \_ الأجو بة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة للمؤلف اللكنوي: طشوكت إسلام في الهند ١٣١٠ .

٣ \_ الإحكام في أصول الأحكام الآمدي : ط السعادة ١٣٤٥ .

٤ \_ إحياء علوم الدين للفزالي : ط لجنة نشر الثقافة الاسلامية ١٣٥٦ .

٥ \_ الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة : ط مكتبة القدسي ١٣٤٩ .

٦ \_ أدب الكاتب لابن قتيبة : ط الرحمانية ١٣٥٥ .

٧ \_ أدلة معتقد أبي حنيفة الامام لعلي القاري : ط مكة ١٣٥٣ .

٨ \_ إرشاد الفحول للشوكاني : ط السعادة ١٣٢٧ .

الاستذكار لابن عبد البو : مخطوط .

١٠ \_ الاشتقاق لابن دريد : ط السنة المحمدية ١٣٧٨ .

١١ \_ إصلاح المنطق لابن السكيت : ط المعارف ١٣٧٥

١٢ \_ إعلام الموقعين لابن القيم : ط السعادة ١٣٧٤ .

١٣ \_ إمام الكلام فيا يتعلق بالفراءة خلف الامام للكنوي : ط لكنو بلا تاويخ

١٤ - الإمتاع بأحكام الساع للأدفوي : مخطوط .

١٥ \_ إمعان النظر بشرح النخبة لأكرم السندي: مخطوط.

١٦ \_ انتقاد المغني لحسام الدين القدسي : ط الترقي بدمشق ١٣٤٣ .

١٧ \_ بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر : مخطوط .

١٨ \_ البناية شرح الهداية للعيني : ط نواكشور بالهند ١٢٩٣.

١٩ \_ بيان زغل العلم والطلب للذهبي : ط النوفيق بدمشق ١٣٤٧ .

-

٢٠ ـ تأنيب الخطيب الكوثري : ط الأنوار ١٣٦١ .

٢١ \_ تاج العروس الزبيدي : ط الخيرية ١٣٠٦ .

٢٢ \_ التاريخ الكبير للبخاري: ط حيدر آبادالد كن بالهند ١٣٦١.

٣٣ ـ التبيين شرح المنتخب الحسامي اللانقاني : مخطوط .

٢٤ - التحرير لابن الهام : ط بولاق ١٣١٦ .

٢٥ \_ النحقيق شرح المنتخب الحسامي : مخطوط .

٢٦ \_ تحفة الأحوذي شرح التومذي المباركفوري : ط دهلي ١٣٤٦ .

٢٧ \_ تحنة الكَمَلَ على حواشي تحفة الطلبة للكنوي: ط اليوسفي اكنو ١٣٣٧.

٢٨ ـ النخريج الكبير للاحياء للعراقي : مخطوط .

٢٩ ـ الندريب شرح النقريب للسيوطي : ط الخيرية ١٣٠٧ وط : المكتبة
 العلمية ١٣٧٩ والعزو لهذه الطبعة .

٣٠ \_ تذكرة الحفاظ للذهبي : ط الثالثة حيدر آباد الدكن بالهند ١٣٧٥ .

٣١ \_ تذكرة الراشد للكنوي : ط أنوار محمدي لكنو بالهند ١٣٠١ .

٣٢ \_ تذكرة الموضوعات للقاري : ط دار السعادة باستانبول ١٣٠٨ .

٣٣ ـ تعقبات السيوطي على موضوعات ابن الجوزي : ط المطبع العلوي الكنو بالهند ١٣٠٥ وط المطبع المحمدي في لاهور بالهند ١٣٠٥ .

٣٤ ـ النعليق المعجد على موطأ محمد الكنوي : ط المصطفائي اكنو بالهند

٥٠ - التقريب للنووي : ط « تدريب الراوي » السابقة : ٢٩ .

٣٦ \_ النقريو شرح التحريو لابن أمير حاج : ط « التحريو » السابقة : ٢٤ .

٣٧ \_ التمهيد لأبي شكور السالمي : مخطرط .

٣٨ \_ تنقيح الأنظار لابن الوزير : ط السعادة ١٣٦٦ .

٣٩ \_ تنوير الصحيفة بمناقب الامام أبي حنيفة لابن عبد الهادي : مخطوط .

• ٤ - تهذيب تاريخ ابن عساكر لبدران : ط روضة الشام بدمشق ١٣٢٩ .

١١ - تهذيب التهذيب لابن حجر : ط حيدر آباد الدكن بالهند ١٣٢٥ .

٢٤ \_ توضيح الأفكار للصنعاني : ط « تنقيح الأنظار ، السابقة : ٣٨ .

# 2

٣٤ \_ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : ط المنبوية ١٣٤٦ .

٤٤ - جامع مسانيد ألامام الأعظم للخوارزمي : طحيدر آباد الدكن
 بالهند ١٣٣٢ .

٥٥ \_ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : ط حيدر آباد الدكن بالهند ١٣٧١.

٢٤ - جمع الجوامع للسبكي : ط الخيرية ١٣٠٨ .

٧٤ \_ جواهر العقدين في فضل الشرفين للسمهودي : مخطوط .

# 9

٤٨ ـ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية للنابلسي : ط المطبعة العامرة باستانمول ١٢٩٠ .

# غ

٥٠ - الخيرات الحسان في مناقب الامام أبي حنيفة النعمان لابن حجر الهيتمي : ط الحيرية ١٣٠٤ .

4

١٥ - الرد المتين على منتقد العارف محيي الدين للنابلسي : مخطوط .
 ٢٥ - رد المحتار لابن عابدين : ط بولاق ١٢٧٢ .
 ٣٥ - رسالة الامام الشافعي : ط البابي الحلبي : ١٣٥٨ .
 ٥٥ - الرسالة المستطرفة للكتاني : ط كراتشي ١٣٧٩ .
 ٥٥ - رباض الصالحين للنووي : ط التجارية ١٣٥٧ .

1

٥٦ - زهر الربى على المجتبي للسيوطي : ط المطبعة المصرية ١٣٤٨ .

### 5

٥٧ - سير أعلام النبلاء للذهبي : مخطوط . (حيث نقل عنه ) .
 ٥٨ - السعي المشكور في رد المذهب المأثور الكنوي : ط جشمة فيض لكنو بالهند ١٢٩٦ .

٩٥ - سنن أبي داود : ط مطبعة مصطفى محمد ١٣٥٤ .
 ٦٠ - سنن الترمذي : ط المطبعة المصرية بشيرح ابن العربي ١٣٥٠ .
 ٦١ - السيف الصقيل للسبكي : ط السعادة ١٣٥٦ .

# ش

٢٢ \_ شذرات الذهب لابن المهاد : ط مكتبة القدسي ١٣٥٠ .

٦٣ \_ شرح أدب الكاتب للجواليقي : ط مكنبة القدسي ١٣٥٠ .

٦٤ - شرح أدب الكاتب للبطليوسي : ط الأدبية في بيروت ١٣١٩ .

٥٠ - شرح جمع الجوامع المحلّي : ط «جمع الجوامع» السابقة : ٣٧.

٢٦ - شرح شرح النخبة لعلي القاري : ط استانبول ١٣٢٧ .

٧٧ - شرح الطريقة المحمدية للخادمي : ط دار الخلافة باستانمول ١٣٢٦.

٦٩ ـ شرح مسلم للنووي : ط المطبقة المصرية ١٣٤٧ .

٧٠ - شرح المقاصد للتفتازاني : ط مطبعة البسنوي باستانبول ١٣٠٥ .

٧١ ـ شرح المنار لابن قطاوبغا : مخطوط .

٧٢ \_ شرح المناد لابن ملك : ط دار السعادة باستانبول ١٣١٥ .

٧٣ \_ شرح المواهب اللدنية للزرقاني : ط بولاق ١٢٩١ .

٧٤ \_ شروط الأمَّة الحسة للحازمي : ط مكتبة القدسي ١٣٥٧ .

## ص

٧٥ - الصحاح للجوهري : ط بولاق ١٢٨٢ .

# 6

٧٦ - طبقات الشافعية للسبكي : ط الحسينية ١٣٢٤ .

# 2

٧٧ \_ عدة الرعاية للكنوي : ط المجتبائي في دهلي بالهند ١٣٣٤ .

# غ

٧٨ \_ غنية الطالبين للجيلاني : ط بولاق ١٢٨٨ .

# ف

٧٩ - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر : ط بولاق ١٣٠٠ .

٨٠ \_ فتح الباقي شرح ألفية العراقي للقاضي زكريا : ط فاس ١٣٥٤ .

٨١ ـ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي : ط أنوار محمدي في اكنو بالهند ١٣٠٣ .

٨٢ - فتح الملهم شرح صحيح مسلم لـَشِّير أحمد العثماني طبجنور بالهند٢٥٠٠.

٨٣ \_ الفتوحات المكية لابن العربي : ط دار الكتب الكبرى ١٣٢٩ .

٨٤ - الفصوص لابن العربي بشرح بالي : ط دار السعادة بأستانبول ١٣٠٩ .

٨٥ ـ الفوائد البهية للكنوي : ط السعادة ١٣٢٤ .

٨٦ \_ فواتح الرحموت شرح مســــ الثبوت : ط بولاق ١٣٢٢ .

٨٧ ـ فوز الكرام في وضع اليد تحت الصدر أو السرة لقائم السندي : مخطوط .

٨٨ - فيض القدير المناوي : ط مصطفى محمد ١٣٥٦ .

### 19

٨٩ \_ القاموس الحيط للفيروزابادي : ط الحسينية ١٣٣٠ .

• ٩ - قمع المعارض بنصرة ابن الفارض للنابلسي : مخطوط .

91 - القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي : ط اليوسفي في اكنو بالهند ١٣١٤ .

٩٢ ـ القول المسدُّد في الذبُّ عن المسند لابن حجر : ط حيدر آباد الدكن بالهند ١٣١٩ .

# لئ

- ٩٣ ـ كشف الأسراد شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري : ط استانمول ١٣٠٨ .
- ع م \_ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي : ط حيدر آباد الدكن بالهند ١٣٥٧ ·
- ه و الكلام المبرور في رد القول المنصور للكنوي : مطبوع لم أره .
  - ٩٦ \_ الكلام المبرم في نقض القول الحكم للكنوي : ﴿ ﴿ ﴿ ا

# J

- ٩٧ \_ اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير: ط مكتبة القدسي ١٣٥٧.
  - ٩٨ \_ لسان العرب لابن منظور : ط بولاق ١٣٠٠ .
- ٩٩ \_ لسان الميزان لابن حجر : ط حيدر آباد الدكن بالهند ١٣٢٩ .
  - ١٠٠ \_ لقط الدرر بشرح نخبة الفكر للعدوي : ط النقدم ١٣٢٣ .

# م

- 101 \_ ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه لعبد الوشيد النعماني : ط كراتشي دون تاريخ .
- ١٠٢ مجلى أسرار الحقائق للبلغيثي : ط محمد افندي مصطفى ١٣١٠ .
  - ١٠٣ المحصول للرازي : مخطوط .
  - ١٠٤ \_ مختار الصحاح للرازي : ط الأميرية ١٣٤٣ .
  - ١٠٥ مختصر ابن الحاجب في الأصول : ط بولاق ١٣١٦ .

- ١٠٦ مختصر أصول الحديث لابن جماعة : مخطوط .
- ١٠٧ \_ مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول لملاً خسرو : ط استانبول ١٠٧ .
  - ١٠٨ مرآة الجنان لليافعي : ط حيدر آباد الدكن بالهند ١٣٣٧ .
- ١٠٩ \_ مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي : مخطوط . (حيث نقل عنه ) .
  - ١١٠ \_ المرقاة شرح المشكاة لعلى القاري : ط الممنية ١٣٠٩ .
  - ١١١ المستدرك للحاكم: ط حيدر آباد الدكن بالهند ١٣٣٤.
    - ١١٢ \_ المستصفى للغزالي : ط بولاق ١٣٢٢ .
    - ١١٣ المصباح المنير للفيومي : ط الأميرية ١٣٢٨ .
    - ١١٤ \_ معجم البلدان لياقوت : ط السعادة ١٣٢٣ .
- ١١٥ \_ معجم المصنفين للتونكي : ط سلطان الدكن في بيروت ١٣٤٤ .
- ١١٦ \_ المغنى عن الحفظ والكتاب لابن بدر الموصلي : ط السلفية ١٣٤٢ .
  - ١١٧ \_ مقدمة ابن خلدون : ط بولاق ١٢٧٤ .
  - ١١٨ \_ مقدمة فتح الباري لابن حجر : ط المنيرية ١٣٤٧ .
    - ١١٩ \_ مقدمة ابن الصلاح: ط العلمية حلب ١٣٥٠ .
- ١٢٠ \_ الملل والنيحل للشهرستاني : ط الأدبية ١٣١٧ ، وط مخيمر
- ١٢١ \_ مناقب الامام أبي حنيفة للذهبي : ط دارالكتاب العربي دون تاريخ .
- ١٢٢ \_ المنار للنسفي وشرحه لابن نجيم : ط مصطفى البابي ١٣٥٥ .
  - ١٢٣ \_ المنخول للغزالي : مخطوط .
- ١٢٤ \_ موقف العقل والعلم والدين لمصطفى صبري : ط البابي الحلبي ١٣٦٩.
- ١٢٥ \_ ميزان الاعتدال : ط السعادة ١٣٢٥ ومخطوطة الظاهرية وحلب والمغرب الأقصى . انظر (ص ٦١) .

١٢٦ \_ نخبة الفكر وشرحها لابن حجر : ط «لقط الدرو» السابقة : ٩٠ .

١٢٧ \_ نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي : ط « الجاس العلمي الهندي » في مصر ١٣٥٧ .

١٢٨ - النكت لابن حيمر على مقدمة ابن الصلاح: مخطوط.

١٢٩ \_ النكت للزركشي على مقدمة ابن الصلاح: مخطوط.

١٣٠ \_ النكت الطريفة للكوثري : ط الأنوار ١٣٦٥ .

ي

١٣١ \_ اليواقيت والجواهر للشعراني : ط الميمنية ١٣١٧ .

# ٥ \_ الأيحاث (١)

|    |   |   | 6.4 |
|----|---|---|-----|
| ** |   | ٠ | 8.8 |
| A  | - | A | -11 |

الصفحة الكتاب، وفيها بيان أثر علم ألجرح والتعديل في حفظ الشريعة . سوحديث التجديد لهذا الدين على رأس كل مئة سنة ، ومهني التجديد . ت . فخطئة ( مكائد ) و ( مشائخ ) بالهمزة . ت . حكم إفراد كل من الصلاة والسلام على الرسول بينيين ، وذكر من صنع ه منا المؤلفين . ت . منب تأليف هذا الكتاب . الاشارة إلى صعوبة مسالك الجرح والتعديل . بخطئة إدخال ( أل ) على ( غير ) عند إضافتها . ت . برجاء المؤلف أن يكون كتابه هذا شافياً كل غليل وعليل . برجاء المؤلف أن يكون كتابه هذا شافياً كل غليل وعليل . كلمة ابن مالك النحوي في ادخار الله تعالى الفضل لبعض المناخرين . ت . م كلمة ابن مالك النحوي في ادخار الله تعالى الفضل لبعض المناخرين . ت . م المقدمة في حكم الجرح والتعديل وما يجب فيه من النثبت وما محظر ه المقدمة في حكم الجرح بلاضرورة ، وما يجوز منه وما لا يجوز . وذلك في إنقاظات :

### إيقاظ - ١ -

أقسام الغيبة الجائزة ، ومنها جواز جرح الشهود والرواة .

<sup>(</sup>۱) لم يُشَمَر في محتوى الأبحاث إلى تراجم من ترجمَمَ لهم المؤلِّف ، أو ترجمتُ لهم : اكتفاءً بالاشارة إلى ذلك في محتوى الأعلام ، وحرف الناء : ت - كما سبق \_ يشير إلى أن ما دُد كبر قبله وارد في التعليق .

# إِيقَــاظ - ٧ - المنع من الجرح ِ بلا ضرورة أو نقل الجرح دون التعديل . المنع من الجرح ِ بلا ضرورة أو نقل الجرح دون التعديل . المنع ذلك عن السخاوي ، والذهبي ، والسيوطي . نقد السيوطي لصنيع السخاوي في جرحيه من لا رواية له ، أو ذكر ه سما أهاجي الشعراء في أعلام العلماء . أهاجي الشعراء والقدح فيه بلا المعقب ابن دقيق العيد للسمعاني في ذكره بعض الشعراء والقدح فيه بلا المعقب ابن دقيق العيد للسمعاني في ذكره بعض الشعراء والقدح فيه بلا

تعقب ابن دقيق العيد للسمعاني في ذكره بعض الشعراء والقدح ِ فيه بلا 1٤ ضرورة .

تعقب الذهبي لصنيع ابن الجوزي في كتابه : « الضعفاء » إذ يذكر فيه ١٥ أقو ال الجارحين دون الموثقين .

تنديد المؤلف بعادات علماء عصره إذ ينقلون تضعيف الراوي دون تعديله. م

تنديده أيضاً بعاداتهم إذ يذكرون في تواجم الفضلاء المثالب والمعايب ... ١٥

تنديده أيضاً بهم إذ يجرحون مُناظِرَهم بأفعاله الذاتية ومخلطون ألف ١٦ كذبة بقولة صدق .

# إيقاظ - ٣ -

شروط الجارح والمزكي وآدابها . 17 ُ نقولُ في ذلك عن التاج السبكي ، وابن جماعة ، وابن حجر ، والذهبي . 14 قول صاحب «فو اتح الرحموت»؛ لابد المزكي أن يكون عدلاً عارفاً ... 11 نقدُّهُ قولَ الدارقطني : الامام أبو حنيفة ضعيف في الحديث!. 19 نقدُهُ أيضاً مزاعم الطاعنين في الامام أبي حنيفة زعماً زعماً . 19 تفضيل الأئمة معرفة فقه الحديث على حفظه . وانظر الاستدراك (ص٧٧٠). 19 نقد ُ زعمهم : أن أبا حنيفة لم يلاق أمَّة الحديث ، وذكر روايته عنهم . نقد زعمهم : أنه كان من أصحاب القياس والرأي ، وكان لا يعمل ١٩ ـ ٢٢ بالحديث حتى وضع ابن أبي شيبة باباً في «المصنَّف» للرد عليه . بان معنى الرأى ، وأنه الس كله مذموماً ، وضرورة الأخذ ١٩ ـ ٢٠ ـ

بيان ً معنى الراي ، وانه ايس كله مذموما ، وضرورة الاخذ ١٩ ـ ٢٠ به لكل مجتهد . ت .

تخطئة تنزيل الآثار الواردة لذم الرأيءنهوى فيالرأي الممدوح . ت . ٢٠

- تخصيص الحنفية بأصحاب الرأي لايصح إلاء بني البراعة في الاستنباط.ت. ٢٠
- دفاع الطوفي الحنبلي عن الرأي ، وتنزيه أباحنيفة بما رماه أعداؤه . ت . ٢٠ \_ ٢١
- نقد دعوى ابن عدي وابن خلدون أن أبا حنيفة لم يرو إلاثلاثائة حديث ٢٦ أو ما بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثاً! ت.
- ذكر أن مسانيد أبي حنيفة تزيد على سبعة عشير مسنداً . ت .
- سعي بعض الحانقين على مذهب أبي حنيفة بطبع «باب الرد على أبي ٢٧ حنيفة » من « المصنتف » في الهند بقصد النهويش على الحنفية . ت .
- نهوض الامام الكوثري بتأليف كتاب في شرح تلك المسائل وأدلتها ٢٢ وبيان من وافق الامام أبا حنيفة فيها . ت .
- ثناء شيخ الاسلام مصطفى صبري على كتابي الكوثري: «النكت ٢٧ الطريفة » و « تأنيب الخطيب » . ت .
- قبول الامام أبي حنيفة المراسيل ، ورفضه تخصيص خبر الآحاد العام ٣٣ بالقياس ، ورفضه العمل بالاخالة والمصالح المرسلة .
- قول ابن القيم وابن حزم : جميع ُ أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن ٢٣ مذهبه : ضعيف ُ الحديث أولى من القياس والرأي . ت .
- خمسة أمثلة من مذهبه في تقديم الحديث الضعيف على الرأي . ت .
- رد الامام الشافعي المراسيل ، وتخصيصه عام الكتاب بالقياس وعمله ٢٤ بالاخالة .
- التنبيه على وقوع التحريف في لفظ ( الاخالة ) ، وذكر تعريفها ومن ٢٤ قال مها . ت .
- الحق أن الأقوال التي تطعن في الامام أبي حنيفة إنما صدرت من التعصب ٢٤ فلا ملتفت الها .
- تحذير ابن عبد الهادي الحنبلي من الاغترار بكلام الخطيب في الامام ٢٥ أبي حنيفة لعصبيته على جماعة من الأئمة ، وتحذيره أيضاً من صنيع ابن الجوزي إذ تابع الخطيب.

تأليف الملك المعظم « السهم المصيب في كبد الحطيب» وذكر من ألنَّف ٢٥ في الرد على الخطيب دفاعاً عن الامام أبي حنيفة . ت .

سبط ابن الجوزي يؤلف كتابين في الدفاع عن أبي حنيفة ومذهبه .ت. ٢٥

ردُ الجرح اذا عليم بالقرائ أنه صادر بسبب التعصب .

# المرصد الأول

فيا يقبل من الجرح والتعديل وما لايقبل وتفصيل المفسِّر والمبهم فيها. ٧٧

بيان معنى الجرح والتعديل مبهماً ومفسراً .

اختلاف العلماء في قبول الجرح المبهم والتعديل المبهم على أدبعة أقوال . ٧٧

القول الأول : قبول التعديل مبهماً دون الجرح فلا يقبل إلا مفسَّراً . ٢٧

دعيم مذا القول بشواهد عدُّها بعضُهم جارحة وهي ليست جارحة . ٢٨

منها ترك شعبة حديث من رآه يركض على برذون!

ومنها ترك شعبة حديث المنهال لسماعه القراءة بألحان من بيته!

ومنها توك الحكم بن عتيبة حديث زاذان لأنه وجده كثير الكلام! . ومنها

ومنها ترك جريو الضبي حديث سماك بن حرب لأنه رآه يبول قامًّا! . ٢٩

ومنها كون الراوي أُطلق عليه أنه من المرجئة !

سبب رمي الحنفية بالارجاء ، وتفسيره ، وأنه الحقُّ بالنظر لحجج ٣٠ الشرع . ت .

و أوع أولئك الرامين للحنفية بالارجاء: بين موافقة المعتزلة أوالخوارج ٣٠ مع تبرئهم منها جميعاً . ت .

تبجح بعض العلماء أنه لم يخرِّج في كتابه عمن يقول : الايمان قول ٣٠ وعمل ... وأخرج فيه عن غلاة الخوارج ونحوهم . ت ٠

ارجاء العمل أن يكون ركناً أصلياً للايمان هو الذي عليه الكتاب ٣٠ والسنة وجمهور الصحابة وجميع علماء السنة . ت .

بيان الارجاء الذي هو بدعة ، وتبرؤ الحنفية منه ، وذكر كلمة أبي ٣١

|      | حنيفة الى عثمان البتي يبين له أن رميه بالارجاء الما صدر عن أهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | شنآن! ت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣1   | ومن شر أهد دعم القول الأول : جرح الرواة الكوفيين بأنهم أصحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | الرأي ، و ايس بجرح .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41   | منشأ إطلاق هذا اللقب على علماء الكوفة ، وحال الذين أطلقوه عليهم. ت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٢   | استجقاق الرواة (أصحاب الرأي) كل تقدير ، وتنزيه ابن حجر الهيتمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | عن لحاق النقص بهم أو مخالفتهم للسنة . ت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44   | سببُ وقوع بعض الرواة في الحنفية : غفلتُهُم عن مداركهم وجمودُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | قرائحهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 47   | كيمتاج الحكم على العالم أنه توك الحديث أو الأثر إلى إنقان علوم لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | يحرزها الرواة النقلة ، والاشارة الى تلك العاوم . ت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44   | قول الأقدمين في المحدث بلا فقه ، والفقيه بلا حديث . ت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44   | القول الثاني : قبول الجرح مبهماً ، ولا يقبل التعديل إلا مفسَّراً .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| pip. | حجتهم في ذلك حادثة أحمد بن بونس في توثيق عبد الله العمري .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | القول الثالث: لا يقبل جرح ولا تعديل إلا مفسَّراً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44   | Ministration and Authorities a |
| 44   | القول الرابع: قبول كل منها دون تفسير إذا كان المعدِّل أو الجارح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | عارفاً بصيراً .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45   | ترجيح القول الأول وأنه مذهب الأئمة كالبخاري ومسلم وأبي داود ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | وذكر غاذج له .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40   | توهيم من نقل القول الثاني عن الباقلاني ، وذكر ُ أنه قائل بالقول الرابع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 47   | بـط تقرية الباقلاني للقول الرابع ، وذكر من حكاه عن الباقلاني .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27   | تصحيح النووي والسيوطي للقول الأول .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27   | بيان من نقل القول الثاني والثالث .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44   | القول الرابع هو اختيار الفزالي والخطيب والرازي والعراقي والبلقيني .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TV   | تصحيح البدر بن جماعة والطيبي للقول الأول وأنه قال به الشافعي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- شرح أكرم السندي لـ « شرح النخبة » أحسن شروحها ، وكامة عن ٣٧ مخطوطة منه . ت .
- جزم علي القاري بالقول الأول وهو: لا يُقبل الجرح إلا مفسراً · ٣٨
- اختيار أبن دقيق العيد والنووي أيضاً القول الأول . والنووي أيضاً القول الأول .
- قول عبد العزيز البخاري في القول الأول : إنه مذهب عامة الفقهاء ٣٩ والمحدثين .
- قول ابن الهام في القول الأول: أكثر الفقهاء والمحدثين عليه . و
- قول النسفي وابن قطلوبغا: لايسمع الجرح إلامفسراً بماهو قادح . ٤٠ ١٤
- قول ابن ملك والأدفوي في رد الجرح المبهم دون بيان سببه . ٤١ ٤٢
- قول عبد العزيز البخاري : لا يقبل الطعن مبهماً أو مفسراً بأمر مجتهد ٣٠ فيه أو بما يوجب الجرح واكن الطاعن متعصب .
- قول الاتقاني وصدر الشريعة : لا يقبل الطعن إلا مفسراً والطاعن ٣٠ ٤٤ من أهل النصيحة لا العداوة .
- قول العيني : الجرح المبهم غيير مقبول ولا معتبر عند الحذاق من ع؟ الأصولين .
- قول ملاخسرو : لا يقبل الطعن إلا مفسراً بما انفق على كونه جرحاً ، ٤٤ والطاعن ناصح .
- نقلُ الشيخ زكريّا الأنصاري في القول الأول : أنه المقرر في الفقه ٤٥ وأصوله ، وأنه الصواب .
- نقله قول الباقلاني \_ وهو الرابع \_ ومحاكمة هذا القول .
- نقل السخاوي لقول الباقلاني والتمحيص فيه أيضاً .
- استخلاص المؤلف من تلك النقول: أن الجرح المبهم غير مقبول، وهو ٢٦ مذهب الحنفية والجمهور وأكثر المحدثين ومنهم أصحاب الكتب الستة .
- تضعيف المؤلف القول بقبول الجرح المبهم من العارف البصير وأن ٢٦ مذهب نقاد المحدثين خلافه .

ایراد ابن الصلاح علی ردیم الجرح المبهم بأن الکتب المصنفة قلما ۷۷ – ۵۸ تتعرض لسبب الجرح ، فاشتراط بیانه یفضی الی تعطیلها ، وجوابه عن ذلك وحض المؤلف علی حفظه .

اختيار الحافظ ابن حجر أن الجرح المبهم مُيقبَل فيمن خلا عن التعديل . وعد واستحسان المؤلف له وعد ولا خامساً في المسألة .

## الموصد الثاني

في تقديم الجرح والتعديل وتعارضهما والفرق بين الشهادة والرواية ...

مسألة : قبول تؤكية الواحد أي تعديله \_ أو جرحه على ثلاثة . • أووال .

القول الأول: لايقبل في التزكية إلا قول رجلين في الشهادة والرواية. • • ٥

القول الثاني : الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معاً .

القول الثالث: النفرقة بين الشهادة والرواية ، فيكتفى بالواحد في ٥١ الرواية دون الشهادة ، وأنه القول الصحيح الذي عليه الأكثرون.

استدلال الخطيب لقبول تعديل الواحد بسؤال النبي ﷺ الجارية ٥١ - ٥٧ عن عائشة و تعديلها لعائشة في قصة الافك .

استشكال الصنعاني تسمية الجارية التي زكَّت عائشة بريرة وتغليطه ٢٥ الخطيب في ذلك ، والجواب عن هذا الاستشكال . ت .

عزو الخطيب جملة من كلام السيدة زينب إلى بويرة والتنبيه الى الصواب عن فيها . ت .

مسألة : تقبل تزكية كل عدل وجرحه ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً . ٥٣

مسألة : اذا تعارض الجرح والتعديل في الراوي ففيه ثلاثة أقوال . ﴿ وَهُ

إذا جاء الجرح والتعديل من عالم واحد فالعمل على آخر القولين إن عهم أعليم وإلا فالتوقف . ت .

- أحدها: تقديم الجرح مطلقاً ولو كثر المعدِّلون ، وذكر من قال به . ٤٥
- ثانيها : تقديم التعديل إن كان المعدّلون أكثر . ونقد هذا القول . ٥٥
- ثالثها: تعارض الجرح والتعديل فلا يترجَّح أحدهما إلا بمرجح . ٥٥
- تذكيت المؤلف على بعض علماء عصره الذين يقدمون الجرح على التعديل ٥٦ مطلقاً ، ويغفلون عن قيود الجرح المقدم على التعديل .
- استشهاد المؤلف بنصوص علماء المصطلح على تقييد الجرح المقدَّم على ٥٦ ـ ٥٩ التعديل ، ومنهم السيوطي وابن حجر والسندي والسخاوي والنووى .
- تلخيص المؤلف للمسألة : تقديم النمديل إذا ُوجيدَ في الراوي جرح ٥٩ وتعديل مبهان أو كان الجرح مبهماً والتعديل مفسراً ، وتقديم الجرح إذا كان مفسراً .
- قد يقد م التعديل على الجرح المفسسر لوجوه ، ولهذا لم 'يقبَل الجرح' ٥٥ في أبي حنيفة وشيخه حماد وصاحبيه أبي يوسف ومحمد وغيرهم بأنهم من المرحئة .
- ودُ جرح النَّسائي في أبي حنيفة ، وأن له تعنتاً في جرح الرجال .
- التنبيه على دس" ترجمة أبي حنيفة في «ميزان الاعتدال» ودليل ذلك .ت. ٢٠
- تصريح الذهبي في أول « الميزان » أنه لا يذكر أحداً فيه من الأمَّة ٢٠ ٦٦ المتبوعين مثل أبي حنيفة والشافعي وإن ذكره أنصفه . ت .
- خلو نسخ ﴿المَيْزَانِ﴾ المقروءة على المؤلف من ترجمة أبي حنيفة . ت . ٦١ ٦٣
- كتاب « الميزان » مرتع واسع لالحاق تراجم فيه للنيل من أصحابها ، ٦٣ وقد امتد اليه قلم غير الذهبي في مواطن ، ووجوب طبعه عن أصل مقروء على المؤلف .
- تحقيق العلامة النعماني أن ترجمة أبي حنيفة مدسوسة على « الميزان ». ت. ٦٤
- ردُّ جرح الخطيب في أبي حنيفة ومتبعيه ، وثناء طائفة من كبار أمَّـة ٢٤ الحديث علمه وتوثيقهم له .

# المرصد الثالث

| في ذكر ألفاظ الجرح والتعديل ، و مر اتبها و درجات ألفا ظها .               |
|---------------------------------------------------------------------------|
| تصريح الذهبي أو َّل والميزان ، أنه لم يتمر ضلن تكلمو ا فيه بضعف مقيد . ٦٦ |
| تقسيم الذهبي عبارات التوثيق إلى أربع مراتب .                              |
| ضبط ( ثَبَتْ ) ومعناها ، و ( ثَبَتَ ) رمعناها . ت .                       |
| تقسيم الذهبي عبارات الجرح إلى خمس مراتب .                                 |
| جواب شعبة عن يُتْورَكُ مديثهم . ت                                         |
| الفظ ( سكتوا عنه ) و ( فيه نظر ) أردأُ الجرح في اصطلاح البخاري ، ٧٧       |
| و أَخْفُهُ عَنْدُ غَيْرُهُ . ت .                                          |
| ضبط قولهم في الجرح: ( مُيعْرَف و يُنكرَ ) أو ( تَعْر ف ١٨ - ٢٩            |
| و'تنـُكِّر ) وبيان معناء ، وتفضيل الثاني لوروده في الحديث . ت .           |
| تقسيم آخر للذهبي عبارات الجرح إلى ست مراتب. ت.                            |
| نقسيم العراقي عبارات التعديل إلى أربع مراتب أو خمس . ٧٠ ـ ٧١              |
| تفسير مرادهم في ( إلى الصدق ما هو ) . ت .                                 |
| تصريح الذهبي أنه أخلا « الميزان ، من قال فيه أبو حاتم : ( شيخ ) ، ٧٢      |
| وأنه ليس بجرح . انظره في الاستدراك ( ص ٢٧٠ ) .                            |
| ضبط قولهم : ( مقارب الحديث ) وبيان معناه . ت .                            |
| تقسيم العراقي عبارات الجرح إلى خمس مرانب . ٧٧ ـ ٧٥                        |
| تفسير مرادهم في ( إلى الضعف ما هو ) . ت .                                 |
| تقسيم السخاوي والسندي مراتب كل من عبارات الجرح والتعديل ٧٥ - ٨٢           |
| إلى ست مراتب ، وقد بيَّناها بياناً مستحسناً .                             |
| قولهم في النعديل: (كأنه مصحف) وإطلاقه على مَسْعَر بن كِدَام ٧٦            |
| الكوفي . ت .                                                              |
| بيان أن المراتب الأربعة الأولى من مراتب التعديل 'مجتج مما دون ٧٧          |
| الخامسة والسادسة . ت .                                                    |
| ذكر تدريقة الرواة للحديث أو للكنب . ت .                                   |

ضبط قولهم في جرح الراوي : هو (على تيدّي ْ عَدْل ) وبيانُ دلالتها ٧٩ على الجرح ، وذكر ُ من نقلها من المؤلذين . ت .

بيان أن المراتب الأربعة الأولى من مراتب الجرح لا 'مجتبج بواحد من أهلها ولا 'تِستشهد به ولا 'يعتبر . ت .

قول البخاري : فلان (منكر الحديث) معناه لا تحل الرواية عنه .ت . ٨١

بيان أن من مُذكر في المرتبة الخامسة والسادسة من مراتب الجرح ٨٢ مينر جُ حديثه للاعتبار به . ت .

## الموصد الوابع

في فوائد متفرقة متعلقة بكتب المصطلح والرجال ، وجمعها من خواص مسلم مدا الكتاب .

## إِيقاظ - ٤ -

مثال الحديث الصحيح الاسناد الشاذ المتن : حديث « في كل أوض نبي ٨٣ كنبيكم » . ت .

مثال الحديث الصحيح الاسناد المعلـّل المتن حديث مسلم في «صحيحه» ٨٤ في نفي البسملة من أول الفاتحة في الصلاة . ت .

اقتصار المصنّف المعتمد على قوله: (حديث صحيح الاسناد) أو ٨٤ (حسنه) دون ذكر علنّة أو طعن : مُؤْذِن وَ بصحة الحديث أو حسنه .

## إِيقًاظ - ٥ -

الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف عمل بظاهر الاسناد وليس قطعاً ٨٥ بذلك الحكم .

## إيقاظ - ٢ -

- قولهم في الحديث : لا يصّح أو لا يَثَنْبت ، لا يازم منه الوضع أو ٨٦ الضعف ...
- نقول في ذلك عن القاري وابن حجر والسمهودي والزركشي ٨٦ ٨٩ والزرقاني .
- طَائَفَة من معاصري المؤلِّقُف حكموا على كثير من الأحاديث الثابتة . ٩ بالوضع أو الضعف غفلة منهم . . . ومتابعة اللمُفَرِّ طين بالحرَّم بالوضع . ت .
- ذكر طائفة من المغالين بالحكم بالوضع كابن الجوزي ، وابن تيمية ، . ٩ والجوزةاني ، والصغاني . ت .
- ابن الجوزي أدرج في « الموضوعات » الحسن والصحيح بما هو في أحد . ٩ . . ت .
- الصغاني أدرج في كراسته : « الموضوعات » الكثير َ من الصحيح • والحسن وما فيه ضعف بسير . ت .
- الجوزقاني أكثر في كتابه : « الأباطيل » من الحكم بالوضع لمجرد مخالفته ٩١ السنة . ت .
- ابن تيمية ردٌّ في ردٌّ و على الحيلتي كثيراً من الأحاديث الجياد . ت . ٩١
- نقد عبد الحق الدهلوي لصنيع الفيروزابادي في خاتمة «سفرالسعادة».ت. ٩١
- بيان المؤلف حكم أقوال هؤلاء المغالين بالحكم بالوضع . ت . ويان

## إيقاظ - ٧ -

الفرق بين (حديث منكر) و (منكر الحديث) و (يروي المناكير) . ٩٣ - ٩٣ - كلام العراقي والسخاوي والذهبي في بيان المراد من قولهم : ٩٣ - ٩٣ - ٩٣ ( منكر الحديث ) .

بياف المراد في إطلاق الامام أحمد : ( يووي المناكير ) . و و و المناكير ) .

قولهم : (يووي المناكير) لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر عهه المناكير في روايته فيقال فيه (منكر الحديث) فيستحق به الترك لحديثه .

( منكر الحديث ) يعد جرحاً مفسراً ، ولا تضر النَّكَارة إلا عند ه ٩٠ ـ ٩٦ كثرة المناكبر وكثرة المخالفة للثقات .

قولمم : (أنكر ً ما رواه فلان كذا ) لا يعني أنه حديث ضعيف ٩٦ في ذاته .

أنكر ما رواه ثبريد بن عبد الله : حديث ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِأَمَةَ خَيرًا ﴾ . ٩٩ أنكر ما الوليد بن مسلم : حديث دعاء حفظ القرآن ، وتخريجه . ٩٩ قول البخاري : كل من من منات فيه منكر والحديث فلا تحل الرواية عنه . ٩٧ تخدير المؤلف لمن يطالع ﴿ ميزان الاعتدال ﴾ أو غيره من كتب ٩٧ – ٩٨ الرجال من الاغترار بلفظ ( الانكار ) فيها ، ووجوب اتباعه النصائح التي ذكرها .

خطأ من ضعَّفَ حديث « من زار قبري » اغتراراً بقول الذهبي في ٩٩ راويه موسى بن هلال : إنه أنكر ما عنده .

#### إيقاظ - ٨ -

قول ابن معين أوأبي زرعة في الراوي: (لابأس به) يعني أنه ثقة . ١٠٠ – ١٠١ تصريح الشعبي بامم الراوي توثيق له . انظر دفي الاستدراك (ص٢٧٠).

إيقاظ - ١٠ -

قول ابن معين في الراوي: (بكتب حديثه) بعني أنه من جملة الضعفاء. ١٠٢

#### إيقاظ - ١٢ -

كل أراو قال فيه الذهبي في « الميزان » : ( مجهول ) دون عزو فذلك ١٠٢ قول ' أبي حاتم فيه .

كُلُّ رَاوِ قَالَ فَيهُ الْدَهِي : ( فَيه جَهَالَةَ ) أُو ( نَكُرةَ ) أُو ١٠٣ ــ ١٠٣ ( يجهَل ) أو ( لا يعرف ) ولم يعزه لقائل فهو قوله فيه ، ومثله ألفاظ ُ التَّوثيق .

## إِيقِاظ - ١٣ -

أكثر المحدثين إذا قالوا في الراوي: ( مجهول ) يويدون به غالباً ١٠٣ جها لةالعين ، وأبو حاتم يويد به جهالة الوصف والحال .

اوتفاع جهالة العين عن الراوي بوواية اثنين عنه دون جهالة الوصف محمد عند الأكثر ، وعند الدارقطني ترتفع جهالة الوصف أيضاً .

ارتفاع الجهالة عن موسى بن هلال العبدي أحد رواة «من زار قبري» ١٠٣ برواية الثقات عنه ، ورد ُ قول الدارقطني فيه : مجهول .

تعريف الخطب للمجهول عند أهل الحديث ، وذكر بعض المجاهيل . ١٠٤

قول الخطيب : « كلما ذكرتُ في الناريخ ـ تاديخ بغداد ـ رجلًا ١٠٤ اختلفت فيه أقاويل الناس في الجرح والنعديل ، فالتعويل على ما أخرَّرت وختمت به الترجمة » .

قول الذُّه يْلِي : أقل ما ترتفع به جهالة الراوي رواية ُ اثنين من ١٠٤ – ١٠٥ المشهورين يالعلم ، ولكن لا يثبت له حكم العدالة بذلك .

نقول أن في تحديد رفع الجهالة: عن السيخاوي وأبن عبد البر والسبكي . ١٠٥

تحقيق السبكي في ارتفاع الجهالة عن موسى بن هلال إذ قد دوى عنه سبعة . ١٠٦

شاهد على إرادة أبي حاتم من ( مجهول ) جهالة الوصف والحال . ١٠٧

## إِيقًاظ - ١٤ -

تجهيل أبي حاتم للراوي لا يُعمل به ما لم يوافقه غيره من النقاد . ١٠٧

غاذج بمن جهالتهم أبو حاتم أو غيره ، وهم غير مجهولين بل من ١٠٧ ـ ١١٠ رجال « الصحيحان » .

تنبيه على وَكُم وقع للمصنف في بعض الرواة . ت . ما ما ما ما ما

#### إيقاظ - 10 -

التعريف بابن القطان الذي يكثر الذهبي النقل عنه في «الميزان» وهو : ١٩٠٠ أبو الحسن على بن محمد الفاسي .

قول ابن القطان في الراوي : ( لا يعرف له حال ) أو ( لم تثبت ١١٠ عدالته ) لا يعني أنه مجهول أو غير ثقة ، بل مراده أنه لم ينص أحد على عدالته أو أنه ثقة ، وهذا اصطلاح لم يوافقه عليه أحد .

نقد الذهبي لصنيع ابن القطان في النقد ، وتصريحه أنه أخلا كتابه : ١١١ «الميزان» منه ، إذ في «الصحيحين»من النمط الذي نقده كثيرون ما ضعَّنهم أحد ولا هم بمجاهيل .

الجُهُور على أن من روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه فعديثه ١١١ صحيح .

تَمَنَّتَ ابَنُ القطانُ فِي الرجالُ حَتَى أَخَذُ مُيلِينُ هشامَ بَنْ عَرُوهُ ! تَ . ١١٢ ـ إِيقَـاطُ \_ ١٩٢ \_

قولهم في الراوي : (تركه يحيى القطان) لا يخرجه من حيز الاحتجاج ١١٢ به وشواهد ذلك .

#### إيقاظ - ١٧ -

قولهم في الراوي : ( ليس مثل فلان ) أو ( غيرُه أحبُ إلي ّ ) ليس ١١٣ بجرح يوجب إدخاله في الضعفاء .

#### إيق\_اظ - ١٨ -

توثيق الراوي الواحد وتضعيفُه إذا جاءًا عنى أحد أئمة النقد كابن معين ١١٣ فقد يكون سببة تغير الاجتهاد ، أو يكون وثقه بالنظر لراو

# أضعف منه ، وضعتَّفه بالنظر لراو أقوى منه .

وَجُوْبِ الْأَنَاةَ لِقَبُولُ الحَمَّمِ بَجُرِحِ الرَّاوِي ، فَكَثَيْراً مَا يَكُونَ هَنَاكُ 110 مَانَعُ مِنْ قَبُولُ جَرِحَهُ ، وَلَهُ صَوْرَ كَثَيْرَةً .

منها أن يكون الجارح في نفسه مجروحاً كصنيع أبي الفتح الأزدي . ١١٦

ومنها أن يكون الجارح من المتعنتين كأبي حاتم والنسائي وابن معين ١١٧ وابن القطان ويحيى القطان وابن حبان .

نقول \* في تمنت أبي حاتم الرازي .

نقول " في تعنت على بن القطان الفاسي ، و تبكيت ُ الذهبي عليه شديداً . ١٢١

تقسيم الذهبي أمَّة النقد من حيث تكامهم على كافة الرواة أو بعضهم ١٢٢ ثلاثة أقسام ، ومن حيث نعنتهم ، او تسمُّحهم ، أو اعتدالهم ، ثلاثة أقسام .

توثيق المتعنتين \_ كابن معين \_ أو تضعيفهم للراوي في قبوله تفصيل . ١٢٢

ألحافظ الذهبي من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال .

قول الذهبي: لم ميجمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة . ١٢٣

النسائي لا يَتُوكُ مديث الرجل حتى يجتمع الجيع على تركه.

ذكر المتسمِّحين في الجرح والتعديل كالترمذي والحاكم وابن حزم . ١٢٣

تشد للتعنتين وتساهل المتسممين أوجب النوقف في أشياء من ١٢٣ الطرفان . ث .

غاذج من تجهيل ابن حزم لبعض الرجال المشهودين!

تجهيل ابن حزم للامامين : الترمذي وابن ماجه ! وذكر أنه لم يو ١٢٤ كتابيها ! ت .

ذكر الممتدلين كالامام أحمد والدار قطني وابن عدي أيضاً عند المؤلف. ١٢٥

تحقيق أن ابن عدي من المتعنتين . انظره في الاستدراك (ص ٢٧١) . ١٢٥

البيهةي لم يكن عنده سنن النسائي ولاالترمذي ولا ابن ماجه ولامسند ١٢٥

الامام أحمد . ت .

| 170   | النسائي يخرج عن كل من لم ُبجِمَع على تركه ، نقد العراقي له ودفاع     |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
|       | ابن حيمر عنه .                                                       |
| 177   | قول ابن حجر : كل طبقة من نقاد الرجال لا تخاومن متشدد ومتوسط.         |
| 177   | ذكر المتشددين والمتوسطين في أربع طبقات .                             |
| 177   | بعض النقاد له تعنتُت في جرح أهل بلد أو مذهب .                        |
| 177   | تعنت الجوزجاني وحطُّه على الكوفيين وبيان دافعه إلى ذلك . ت .         |
| 171   | تعنت ابن غيراش الشيعي على أهل الشام . ت                              |
| 171   | تعنت ابن ُعقدة الشيعي وتعصبه لأهل الرفض . ت .                        |
| 171   | وجوب التأني في الجرح الذي يكون سببه المنافسة أو المعاصرة . ت .       |
| 179   | تعنت الحافظ الذهبي على كثير من الصوفية بسبب تقشفه وورعه              |
|       | واحتياطه . ت .                                                       |
| 144 - | نقول " في ذلك عن اليافعي والشعر اني والتاج السبكي والسيوطي . ١٢٩ ـ   |
| 179   | الاشارة الى مو اطن تكلم فيها اليافعي عن تعنت الذهبي على الصوفية . ت. |
| 14+   | الاشارة الى مواطن تحدث فيها السبكي عن تعنت شيخه الذهبي . ت .         |
| 177   | جمع من المحدثين لهم تعنت في الحكم بوضع الحديث أو ضعفه القادح         |
|       | يسيو في راويه أو لمخالفته لحديث آخر . منهم : ابنُ الجوزي .           |
| 177   | الأحاديث المتعقبة على ابن الجوزي نحو ثلاثمائة حديث وبيان تعداد ما    |
|       | جرحه من كل كتاب من كتب السنة . ت .                                   |
| 147   | ومن المتعنتين في جرح الأحاديث : عمر بن بدر الموضلي .                 |
| 144   | التنبيه على وَهُم وقع في تسمية كتابه ، ونقولُ في نقده . ت .          |
| 148   | ومن المتعنتين في جرح الأحاديث : الرضي والصغاني اللغوي .              |
| 145   | ومن المتعنِتين أيضاً في جرح الأحاديث : الجوزقاني مؤلف كتاب           |
|       | « الأباطيل » .                                                       |
| 145   | التعريف بالجوزةاني ، ونقول من في نقد كتابه : « الأباطيل » . ت .      |
| 100   | ومن المتعنتين في جرح الأحاديث : الشيخ ابن تيمية الحراني .            |
| 10    | كلمة حسنة الهؤلف في حال ابن تيمية ، والاشارة الى ردُّه كثيرًا من     |

|       | الأحاديث الجياد ونفيه ِ لها . ت .                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 100   | ومن المتعنتين في جرح الأحاديث : المجد اللغوي صاحب «القاموس» .      |
| 100   | غرذج من كتابه: «سفر السمادة» ، ونقل عن المؤلف في نقده . ت.         |
| 127   | واجب العالم في أو لئك المتعنتين: تنقيحُ أحكامهم .                  |
|       | إِيقاظ - ٢٠ –                                                      |
| 144   | التزام ابن حجر في ﴿ تهذيب النهذيب ﴾ التنبيه الى كل من ذكره ابن     |
|       | حبان في كتابه: « الثقات » .                                        |
| 149 - | تقسيم ابن حبان كتابه: «الثقات» الى ثلاثة أقسام: الصحابة ، ١٣٧      |
|       | والنابعين ، وتابعيهم ، ونقلُ كايات منه .                           |
| 144   | قول ابن حبان : كل شيخ ذكرته في ﴿ الثقات ﴾ فهو صدوق يجوز            |
|       | الاحتجاج بروايته إذا تعرَّى عن خمس خصال .                          |
| 144   | قول ابن حبان: وجود خبر منكر عن شيخ من هؤلاء والثقات، لا            |
|       | ينفك عن إحدى خمس خصال .                                            |
| 144   | بيان الخصال الحمس التي يكون بسببها خبر الثقة منكراً .              |
| 149   | دفع نسبة التساهل الى ابن حبان ، وإثبات أنه من المتعنتين .          |
| 18.   | نقل عن السيوطي في نفي نسبة التساهل عن ابن حبان .                   |
| 111   | نقل عن السخاوي و ابن حجر في نفي نسبة التساهل عن ابن حبان أيضاً .   |
| 127   | ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم ، و « صحيح ابن حبان »            |
|       | و « صحيح ابن خزيمة » خير من « مستدرك الحاكم » .                    |
|       | لِيقاظ - ٢١ -                                                      |
| 127   | تنديد المؤلف بمعاصريه إذ يغترون بجروح الرواة التي ينقلها الذهبي في |

شرطها . التعريف بحال ابن عدي وتحامله على الحنفية ، ونقد كتابه : ١٤٢ « الكامل » . ت .

« الميزان » عني ابن عدي في « الكامل » دون وقوفهم على

| 188 | ذكر شرط ابن عدي في « الكامل » والذهبي في « الميزان » . انظره                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122 | في الاستدراك (ص ٢٧١) . غاية الذهبي من استيفاء ذكر الرواة الذين ليَّنَهُم ابن عدي : أن لا أيتعقب عليه ، والذبُّ عن خلق من الثقات منهم ، أو كان الكلام لا يؤثر فيهم ضعفاً . |
| 120 | نقول" كثيرة عن الذهبي من « الميزان » و «تذكرة الحفاظ » تكشف<br>عن توسع ابن عدي في ذكر «الثقات و الأئمة مع الضعفاء و المطعو نين!                                           |
| ١٤٨ | نقول" أيضاً عن العراقي والسخاوي وابن حجر تثبت توسع ابن<br>عدي أيضاً!                                                                                                      |
| 119 | فائدة : إيرادُ كل ما قيل في الراوي من جرح وتوثيق تظهر ثمرته<br>عند المعارضة .                                                                                             |
|     | إِيقًاظ - ٢٢ -                                                                                                                                                            |
| 189 | الارجاء الذي تُرمي به كثير من الرواة لا يعني أنهم خارجو نمن أهل السنة داخلون في فرق الضلالة كما قد يظنه من لا علم عنده!                                                   |
| 10+ | و من هذا الظن الحاطىء: طعن بعضهم في الامام أبي حنيفة وشيوخه<br>وصاحبيه لوجود إطلاق الارجاء عليهم في كتب بعض النقلة!                                                       |
| 10+ | منشأ ظنهم الخاطىء : غفلتهم عن أحد قسمي الارجاء الذي هو محض السنة ، وذهابهم الى الارجاء الذي هو بدعة ضالة !                                                                |
| 10. | تقسيم الشهرستاني الأرجاءً على معنيين ، وتعاريف الارجاء .                                                                                                                  |
| 101 | المرجئة أصناف أربعة : وبيان فروع المرجئة الحالصة الضالة .                                                                                                                 |
| 104 | جملة التفرقة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المرجئة .                                                                                                                       |
| 108 | إطلاق الارجاء على قسمين : إرجاء أهل الضلال ، وإرجاء أهل السنة .                                                                                                           |
|     | والمرجئه فرقتان ، مرجئة الضلالة ، ومرجئة أهل السنة . أبو                                                                                                                  |
|     | حنيفة وتلامذته وشيوخه وغيرهم من الرواة الأثبات : إنما هم                                                                                                                  |
|     | من مرجئة أهل السنة لا من مرجئة الضلالة .                                                                                                                                  |
| 100 | سبب عد أبي حنيفة وأصحابه: مرحئة .                                                                                                                                         |

- تقسيم المرجئة \_ عن « الطريقة المحمدية » \_ إلى أربعة أضرب . 107
- بيان التفتازاني أن المعتزلةعدُّوا أبا حنيفة وغيره من المرجئة لتفويضهم ١٥٨ أمر صاحب الكميرة الى الله يغفر له أو يعذبه.
- نقل معن القاري أن أبا حنيفة كان يسمنّى مرجمًا لتأخيره أمر صاحب ١٥٨ الكديرة الى مشلئة الله تعالى .
- نقل معن السالمي أن المرجئة نوعان : مرجئة مرحومة /، ومرجئة ١٥٩ ملعونة .
- كناب عنمان البَتَدِّي الى أبي حنيفة : ﴿ أَنْتُم مُرجِئَة ﴾ ، وجواب أبي ١٥٩ حنيفة الله عنه .
- مجمل منقولة من رسالة أبي حنيفة في جوابه إلى عثمان البتي . ت . و ١٥٩
- نقد ابن حجر المسكي من عد الامام أبا حنيفة من المرجئة .
  - خلاصة المقام: أن الارجاء يطلق من الممتزلة على أهل السنة ، ويطلق من المحدِّثين على الأُءَّـة القائلين بأن الأعمال ليست بداخلة في الايمان كالحنفية .
- تحذير المؤاف \_ بعد ما تقدم \_ عن المبادرة الى الحكم على من رمي ١٦٢ والارجاء أنه من أهل الضلالة والبدعة الاعتقادية إلا إذا قام دليل ناطق على ذلك .
- نقل عن ابن حجر فيه : عد ُ الامام محمد بن الحسن من المرجئة ! لأنه ١٦٢ لا يقول : العمل ُ جزء من الايان .
- نقل عن الذهبي والشهر ستاني فيه : عد ُ طائفة من الأئمة الأجلَّة مرجئة. ١٦٣
- فائدة : تشبث بعض الشيعة أن أبا حنيفة من المرجئة الضالة ! وردُّه . ١٦٤
- تذنيب في تحقيق ما جاء في « الغنية » للامام الجيلاني أن أبا حنيفة ١٦٦ ١٨٦ من المرجئة ، وقد أطال المؤلف في ذلك أثيما إطالة .
- طائفة من الأغَــة مُدسَّ عليهم ما ليس في كتبهم كالامام أحمد ، ١٧٥ والفيروزابادي ، والغزالي ، وابن العربي ، والشعراني .

## اِيقاط - ٢٣ -

قول البخاري في الراوي: ( فيه نظر ) أو ( سكتوا عنه ) يعني أنه ١٨٢ مُشَّهِم واه عنده .

## إلقاط - ٢٤ -

تعنت العُنْقَـيلي في الجِرح وأنه لا 'يتابَعُ عليه .

تأليف ابن الدَّخيل تلميذ العقيلي جزءاً في فضائل أبي حنيفة رداً على ١٨٤ العقيلي . ت .

كتاب ( الضعفاء » للعقيلي كان مثار فتن بين العلماء ! ت .

تبكيت الذهبي على العقيلي تبكيتاً شديداً لاذعاً حيث ذكر 100 - ١٨٧ الامام علي "بن المديني شيخ البخاري في كتابه: «الضعفاء»!!

ليس كل من فيه بدعة أوله هفوة . . . مُيقدَح فيه بما يوهن حديثه ، ١٨٦ ولا من شرط الثقة أن يكون معصوماً .

فائدة ُ ذكر كثير من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أولهم أوهام يسيرة الممر الممرة الممرة المرة الممرة المراقب ال

# إيقاط - ٢٥ -

ردُ الجرح الصادر من تعصب أو عداوة أو منافرة . . .

رد الجرح الصادر بسبب التحاسد أوالاختلاف في العقيدة أوالاختلاف ١٨٧ في المذهب أو المشرب . ت .

تشدُّد الرواة غير الدُّرَاة سبَّب امتلاء كتب الجرح بجروح لا طائل ١٨٨ تحتما ! ت .

أخطر العلوم علم الجرح والتعديل ، وفي كثير مِن كتبيهِ غلو ١٨٨ وإسراف . ت .

- الراوي المجرَّد ليس له أن يتعرض لما لم يكمل له ، وذكر حادثة 111 ح, ب السبرحاني وما خلَّفت من أثر . ت . ود أقدح الامام مالك في محمد بن اسحاق إذ كان بدافع المنافرة بينها ، 119 وتحقيق أنه حسن الحديث احتج به الأئمة . ذكر سبب المداوة بن مالك وابن اسحاق ثم تصالحهما ، ونقمة الرواة 190 على ابن إسحاق لتشدده عليهم . ت . من أجل العداوة أو المنافرة لم ميقبل قدح النسائي في أحمد بن صالح ، 190 ولا قدح الثوري في أبي حنيفة ، ولا قدح الامام أحمد في المحاسى ، ولا قدح ابن منده في أبي نعيم . قول البخاري : لم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم 19. ككلام إبراهيم النخمي في الشعبي ، وكلام الشمبي في عكرمة ، و لا يلتفت إلى ذلك إلا ببرهان ثابت . ت . لا مُقبل جرح المعاصر على المعاصر إلا محجة ناطقة . 191 تنديد المؤلف بالذين أطلقوا لسان الطعن في الأُمَّة اغتراراً بأقوال 191 مناوتهم . نقول محكيرة عن الذهبي من « سمر النبلاء) و «تذكرة الحفاظ» ١٩٢ ـ ١٩٦ و « المنزان » فما رد الطعون الصادرة بدافع المماصرة أوالمداوة أوالمذهب أوالحسد أوالاختلاف في العقيدة أوالمشرب ، كطعن الفلاس في السمين المفسِّر البغدادي ، وطعن ابن صاعدوابن جريو في ابنأبي داودالسجستاني ، وطعنه هو في ابن صاعد ، وطعن ربيعة في ابن ذكوان ، وطعن كل من ابن منده وأبي نعيم في الآخر . تناقض صنيع ابن الجوزي بين تأليفه كتاب ﴿ المُوضُوعَاتِ ﴾ للتحذير 198
- حلية العالم التوازن بين علومه ومعارفه . . . ت . نقل عن ابن عبد البر في ره كلام الأقران بعضهم في بعض إلا ببيان ١٩٦ واضح .

منها ، واستشهاده بها في كتبه الوعظية! ت.

نقل ُ عن الناج السبكي فيه تعريف ُ طالب ِ العلم بازوم ِ الأدب مع الائمة ١٩٦ الماضين و الامتناع عن قبول كلام بعضهم في بعض ...

تحذير السبكي من أخذ قولهم: ( الجرح مقدم على التعديل ) على ١٩٧ إطلاقه ، إذ هو مقيد في غير من ثبتت إمامته وعدالته ، و كثر مادحوه و ندر حارحه .

اعتذار ابن حجر المسكي عن صنيع الخطيب البغدادي في ترجمة الامام ١٩٩ أبي حنيفة ، وتبيينـُهُ بعض وجوه الطعن في كلام الخطيب .

فائدة : قولهم : كلمات المعاصر في المعاصر غير مقبولة مقيدً ما إذا ٢٠٠٠ كانت بغير برهان .

خاتمة الكتاب وتاريخ الفراغ من تأليفه .

#### \* \* \*

## استرراك

في أثناء طبع هذا الكتاب وخاصة عند طبع فهارسه عرضت لي أسفار متواصلة فرجوت من بعض أحبائي وإخواني الشباب النابهين في العلم والتحصيل أن يقوموا بتصحيح التجارب في المطبعة فقاموا بذلك قدر الطاقة جزاهم الله خبراً.

وقد نَدَّت منهم فَرَطَات ما كان ينبغي أن تكون فرأيت من الاخلاص العلم التنبيه للى الصواب فيها ، وإلى ما نَدَّ مني أيضاً وإلى ما عَرَض لي استدراكه في بعض المواطن إيضاحا وإكمالاً في السطور التالية : الصفحة

19 يضاف إلى السطر الثاني في النعليق : وجاء في « منهاج السنة النبوية » لابن تيمية ( ٤ / ١١٥) : « قال أحمد بن حنبل : معرفة الحديث والفقه فيه : أحب إلي من حفظه . وقال علي بن المديني : أشرف العلم : الفقه في متون الأحاديث ، ومعرفة أحوال الرواة » .

- ۲۲ س ۱۰: ابن أبي شيبة .
- علا جعلت الاحالة في التعليقة الثانية إلى (ص ١٩) أول الكتاب وحتى الاحالة أن تكون إلى (ص ٧٧) من كتاب « الخيرات الحسان » .
- ٧٧ س ٢ : يضاف إلى النعليقة الأولى بعد نهايتها : وجاء في « تهذيب التهذيب » لابن حجر في توجمة ( خالد بن دينار السعدي أبو خَلَـْدة ) : (٣/ ٨٨) : « عن يحيى بن معين أنه ثقة . قال عمر و بن علي : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا أبو خلدة ، فقال له رجل " : كان ثقه " فقال ابن مهدي : كان مأموناً خياراً ، الثقة شعبة وسفيان . قال ابن عبد البر في « الكنى » : هو ثقة " عند جميعهم ، وكلام أبن مهدي لا معنى له في اختيار الألفاظ » .
- ٧٧ س ٥ : يعلق على قوله : (أوشيخ) قال الذهبي في « الميزان » في ترجمة (العباس بن الفضل) : (٢/١٩) : « قال أبو حاتم : شيخ . فقوله : هو شيخ ، ليس هي من عبارة جرح ، ولهذا لم أذكر في كتابنا أحداً من قال فيه ذلك ، ولكنما أيضاً ماهي بعبارة توثيتي . وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بججة . ومن ذلك قوله : يكتب حديثه ، أي ليس بججة » .
  - ٩٠ س ١٥: الصُّعَاني .
- « الايقاظ » : يعلق على آخر هذا السطر : وبما يدخل في موضوع هذا « الايقاظ » : توثيق الشعبي الراوي ، فقد عرف عنه أنه إذا سمتّى الراوي فهو ثقة عنده ، قال الحافظ ابن حجر في « تهذيب التهذيب » في ترجمة ( خارجة بن الصلت ) : ( ٣ / ٧٥ ٧٧ ) : « روى عنه الشعبي . وقد قال ابن أبي خيشمة : إذا روكي الشعبي عن رجل وسماه فهو ثقة " محتج مجديثه » .
- ١٠٩ س ٩ : الحكم بن عبد الله المصري . يعلق عليه : هكذا وقع في الأصلين وفي « تدريب الراوي » في طبعتيه ! وهو تحريف عن ( البَصْري ) كما سبق في ( ص ١٠٧ ) .

- ١١٣ س ٧ : ابنُ عدي أحبُ إلي ً . . . يعلق عليه : كذا وقع في الأصلين . وصوابه : ابنُ أبي عدي . كما في « تهذيب التهذيب » المنقول عنه .
- ١١٤ س ١٥: قال : لا بأس به . يعلق عليه : أي ثقة . كما سبق التنبيه إليه في (ص ١٠٠) .
- ١١٦ س ٩ : في المحمدُّد يين . يعلق عليه : كذا في الأصلين . وجاء في « الميزان » : ( في المحمدُّد ين ) . وهو الصواب .
- الله المعتدل كأحمد ... وابن عدي " . يعلق عليه : في عد البن عدي " من القسم المعتدل نظر طويل ، إذ هو من المتعندين على الحنفية وغيره . كما سيد كره المؤلف في « الايقاظ » الحادي والعشرين (ص ١٤٢ ـ ١٤٩) . وقد ألسف شيخنا الامام الكوثري وحمه الله تعالى كتاباً حافلاً في نقد «كامل ابن عدي » مياه : « إبداء وجوه التعدي في كامل ابن عدي » مايزال مخطوطاً . فينبغي أن يُعد ابن عدي " في قسم المتعندين .
- المعلى التعليقة الأولى إلى الوجه التالي: وشر طُ ابن عدي في الكامل » كم سينقله المؤلف قريباً عن الذهبي: أن يَد كُر كل من تُتكليم فيه وإن كان ثقة فاضلاً ، وقد تابعه الذهبي على هذا الشرط في « الميزان » . فهذا الذي يعنيه المؤليف بشرطها .
- ابن فر) وهو تحريف! صوابه: (محمرَ بن فر) كما سبق في ابن فر) وهو تحريف! صوابه: (محمرَ بن فر) كما سبق في (ص ١٦٣) ، وكما جاء في توجمته في « الميزان » للذهبي (٢/٢٥٥).
- ١٧٤ س ٧ : كتابٍ منسوب . هكذا جاء في الأصل ، ويكن أن يكون محرفاً عن ( منسوبة ) ، ولكن ما تجر "أت أن أخطئه إذ له وجه في الجملة ، ولهذا شكلته بالكسرتين إيذاناً بالنبسة إليه .

١٧٦ س ٨: وحذَفَيْهُ .

۱۸۵ س ۸ ـ ۹ يعلق على الأسماء الواردة في هذين السطرين : « وصاحبيه عمد » هو الامام البخاري محمد بن إسماعيل . « وشيخه عبد الرزاق » هو عقان هو عبد الرزاق بن همام صاحب « المصناف » . و « عفان » هو عقان ابن مسلم الأنصاري شيخ البخاري أحد الأعلام . و « إسرائيل » هو إسرائيل بن يونس الكوفي الامام .

١٨٦ س ٢ : من هو الثقة .

٢٠٦ س ٣: أبجد العلوم اصديق حسن شان .

٢٠٧ س ١١: إقامة الحجة على أن الاكثار في التعبد ...

٢٠٨ السطر الأخير: المنتخب.

٢١١ س ٤ : جني الجنتين .

٠١٨ س ٤ : الخشني .

. الفاصل : الفاصل .

۲۲۰ س ۱۲: مرآة الزمان.

٢٢٥ السطر الأول من الجدول الثاني : تجعل لفظة البزدوي فيه بعد السطر ٢٠٥ هكذا : البزدوي ٣٩ ، ٣٤ ت .

---

شڪر

أُسجِّل شكري الجزيل لأسرة مطبعة الأصيل التي كان لها الفضل البالغ في إِخراج هذا الكتاب بهذه الحلّة



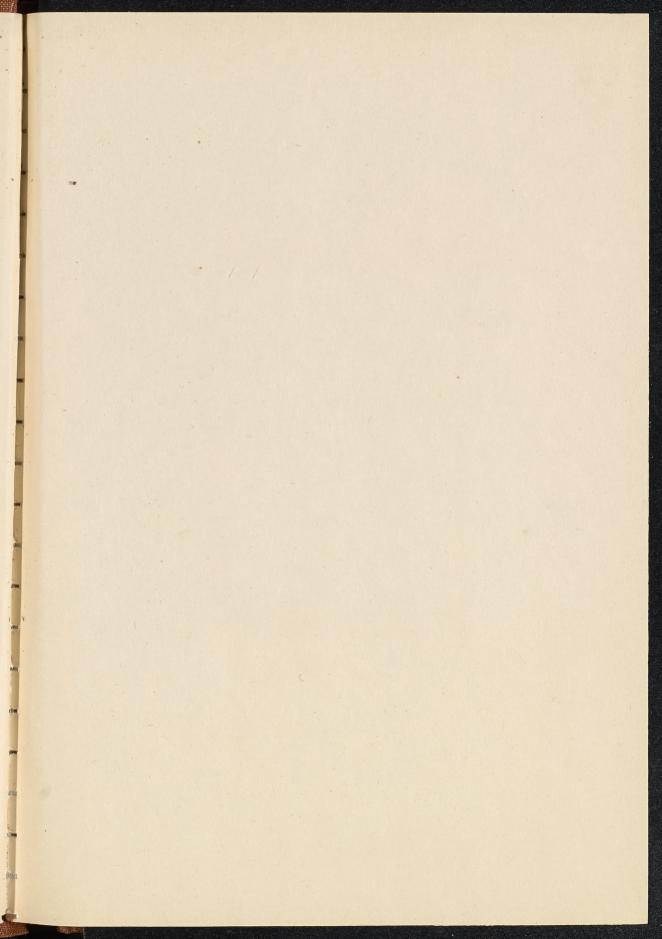

893.795 M894

